







الدينية مُفِيطِهِ الْكِيْرِينَ الْرِيسَارِ

أستاذ الفلسفة القديمة كلية الأداب — جامعة القاهرة



الطبعة الأولى ۱۹۹۷م

الساشو هار قهساء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) عهده غويه الكنـــاب: المصادر الشرقية للفسلغة اليوناتية

المؤلــــف: د. مصطفى النشار

تاريخ النشر : ١٩٩٨م

حقوق الطبع والنرجمة والاقنباس محفوظة

النائـــــر : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

عبده غريب

شركة مساهمة مصرية

المركز الرئيسى : مدينة العاشر من رمضان

والمطابـــع المنطقة الصناعية (C1)

ت: ۲۲۷۲۷،۵۱.

الإدارة : ٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول - شقة ٦

ت ، ف : ۲٤٧٤٠٣٨

رقم الإسداع : ٥٧٥٨/٧٨

القرقيسم الدولى: I. S. B. N.

977-5810-44-2

ينيب إلفوالتجزالجيني

# (الإهراء

إلح أستاذنا الكبير

الأستاذ الدكتور يميي هويري.

تحيه إعراز وتقدير وعرفان المين علمنا أن الموقف الفلسفى الفسرورة حياة الكما أنه ضرورة لتجديد الفكر واستمرار الإبداع

م . ا

كنت و لازلت أعنقد أن الفكر الفلسفى عند اليونان لم ينشأ من فراغ، بل نشأ متاثر ا بما سبقه من ابداع فكرى ضارب فى أعماق التاريخ أنجزه بناة الحضارات الشرقية القديمة.

وقد تطور اعتقادى هذا من مجرد فكرة أو فرضية أرددها إلى حقيقة تؤكدها الأدلمة والبراهين. وقد حاولت في كل ما قمت به من أبحاث ودراسات أن أضيف إلى هذه الأدلمة وتلك البراهين الجديد باستمرار.

فمن الأدلة الجغرافية والاقتصادية إلى الأدلة التاريخية والأثرية، ومن أقوال المؤرخين والرحالة إلى اعترافات الفلاسفة والعلماء. وقد استندت في كل ذلك على النقل من قراءاتي المختلفة في مؤلفات المؤرخين وعلماء الآثار وكتابات الباحثين. ولكنني وجدت أن الإضافة الحقيقية التي ينبغي أن يركز عليها دارس الفلسفة ينبغي أن تتجلى في تحليل نصوص فلاسفة الشرق القديم ومقارنتها بنصوص فلاسفة اليونان. وليس معنى ذلك التحليل أو تلك المقارنة أننا نقول بحتمية تأثير السابق على اللاحق أو بحتمية أن اللاحق قد نقل ابداعه عن السابق! ولكن معناه بداية أننا نريد التأكيد على أن لدى أبناء الحضارات الشرقية القديمة الفكر والفلسفة، وأن لديهم كما كان لدى اليونان فلاسفة تصدوا للتفكير في مشكلات الطبيعة ونشأة الكون، واهتموا ببحث فلاسفة تصدوا للتفكير في مشكلات الطبيعة ونشأة الكون، واهتموا ببحث قضايا الانسان وتحليل طبيعته ووضع حلول لمشكلاته السياسية والاجتماعية والأخلاقية والجمالية..الخ.

ومعناه ثانيا، أننا نريد التأكيد على وجود ذلك التماثل بين طرح فلاسفة الشرق القديم للقضايا والمشكلات وبين طرح فلاسفة اليونان لنفس القضايا

والمشكلات ونترك للقارئ بعد ذلك أن يكتشف مدى هذا التماثل وكيفيته وأن يستخلص ما يشاء من نتائج، ولعلنا نساعد الفارئ على تقدير هذه النتائج اذا ما قدمنا له بعض ما نعرفه الى الآن من معلومات حول العلاقات التجارية والاقتصادية والفكرية والسياسية بين اليونانيين وبين أبناء الحضارات الشرقية القديمة، تلك العلاقات التى ساعدت اليونانيين على تطوير حياتهم وفكرهم على النحو المتقدم الذى ظهر واضحا في كتاباتهم وآثارهم.

ومعناه ثالثا، أننا نود التأكيد على حقيقة نؤمن بها وهى أن الإبداع الفكرى لم يكن فى أى مجال من المجالات معجزة غربية يونانية لأن اليونانيين كانوا على أحسن الأحوال مجرد نقلة لإبداع الأمم السابقة، أجادوا النقل وأجادوا الهضم وأحسنوا التعبير عما نقلوه فى صياغة جديدة أبرزت شخصيتهم الفكرية المستقلة.

ومعناه رابعا، أننا نريد رد الحق لأصحابه؛ فإذا كان لابد من البحث عن نقطة البداية "المعجزة"، فهي لن تكون إلا عند من بدأوا التفكير في كل شيء على غير مثال سابق، وهؤلاء لن يكونوا أبدا لامن اليونانيين ولامن الغربيين عموما، بل هم أيناء الحضارات الشرقية القديمة التي يعبود تاريخها المكتوب إلى حوالي القرن الأربعين قبل الميلاد، وخاصة إلى بناة الحضارة الأولى في تاريخ الإنسانية، وهم "المصريون القدماء". فهؤلاء هم من فكروا وأبدعوا على غير مثال سابق بحق! وهؤلاء هم أول من حول حياة البشر من حياة التحضر والمدنية، وأول من اخترعوا كل شيء حياة التحضر والمدنية، وأول من اخترعوا كل شيء بدافع تلبية حاجاتهم العملية وتطور بهم الأمر شيئا فشيئا إلى ادراك ضرورة تسجيل هذه المخترعات وتلك الإبداعات فكان اختراعهم

للكتابة وأدواتها. ومن ثم بدأ من هنا ولأول مره تساريخ الإبداع الفكرى والعلمى للإنسان فى كل المجالات؛ الدين، الفلسفة، الفن، الطب، الفلك، الهندسة...الخ.

إن كل هذه المعانى وغيرها هى ما يحاول هذا البحث أو تلك الدراسة الطويلة نسبيا تأكيدها؛ فالبحث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية معناه بداية أن الفكر اليوناني سواء فيما قبل الفلسفة أو بعد ظهورها عند اليونان لم ينشأ من فراغ، أو لم ينشأ على غير مثال سابق، بل نشأ مستفيدا من ابداعات الشرقيين القدماء وخاصة أولئك الذين تيسرت للإنسان اليوناني سبل الاتصال بهم والأخذ عنهم.

ومعناه ثانيا، أنسه لايوجد ما يسميه البعض بالمعجزة اليونانية في نشأة الفلسفة، فهذا وهم أو خرافة ينبغى أن نتخلص منها؛ فلاتوجد معجزة في أى مجال من مجالات الإبداع الإنساني بعد معجزة الحضارة المصرية القديمة، فهى الحضارة البكر التى تعلمت منها البشرية بعد ذلك كل شيء وقد شاركتها في ذلك حضارات شرقية أخرى مثل الحضارة السومرية البابلية التي تضاهيها من حيث القدم وإن نم يكن من حيث الإنجاز والإبداع! ومثل الحضارة الهندية والفارسية والصينية، فهى جميعا حضارات ظهرت وأبدعت في مجالات عديدة منها مجال الفكر الفلسفي والعلمي قبل اليونان بقرون عديدة.

إن البحث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية يركز على بيان بعض جوانب هذا الابداع الشرقى في مجال الفكر الفلسفى ومقارنة ذلك بمثيله عند اليونانيين ليتأكد لنا بما لا يدع أي مجال لأي شك أن الفكر

الفلسفى لم يكن قاصرا على اليونانيين، بل ظهر قبلهم لدى مفكرى الشرق القديم، وأن التماثل الذى نجده بين النصوص الشرقية القديمة وبين نظيرها لدى الفلاسفة اليونان يؤكد استفادة اليونان من السابقين عليهم خاصة اذا ما أثبتنا مدى العلاقة الفكرية التى كانت تربط اليونان ببعض بلاد الشرق القديم كمصر وبابل وفارس والهند.

و لأأريد أن أثقل على القارئ العزيز بتكرار بعض ما سيجد تفاصيله في ما بين دفتي هذا الكتاب، بل كل ماأريده هو حفزه على قراءة هذه التفاصيل التي أعتبر أنها خطوة أولى نحو مزيد من الخطوات في هذا المجال. وهذا المزيد سيظهر تباعا في التأريخ الذي قمت به للفلسفة اليونانية من منظور شرقى. ذلك التأريخ الذي بذلت فيه كل ما أستطيع من وجهد ووضعت فيه خلاصة بحثى وخبراتي بالفلسفة اليونانية وبكيفية تطورها.

وعلى كل حال فإن القارئ العزيز سيحصل بقرائته لهذا الكتاب الذى بين يديه على ثمرة من ثمار هذه المحاولة التى تنظر إلى تاريخ الفلسفة اليونانية ليس على أنه ابداع محلى اليونانيين في تلك القرون المعدودة المميزة بين القرن السادس إلى القرن الثالث قبل الميلاد، بل على أنه حصيلة الإبداع الإنساني الذي قدمته الحضارات الشرقية القديمة منذ حوالى القرن الأربعين قبل الميلاد وتلك الحصيلة الفكرية الضخمة التى ورثها اليونانيون ابان ازدهارهم في القرن السادس قبل الميلاد واستفادوا منها وأفرزوها فكرا جديدا طبع بطابعهم وتأثر بشخصيتهم.

إن الفضل في اقتراح عنوان هذه الدراسة التي يتضمنها هذا الكتاب يرجع إلى اللجنة العلمية الدائمة التي طلبت منى اجراء هذه الدراسة. وقد صادف الأمر هوى في نفسى لأننى في ذلك الوقت كنت اكتب الصياغة

الثانية للجزء الأول من كتابى عن "تاريخ الفلسفة اليونانية" وكان ضمن فصوله فصلا بهذا العنوان "المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية أو نشأة الفلسفة في الشرق القديم". وقد ساعدنى ذلك بالطبع على انجاز الدراسة في الوقت المحدد لها بصورة مرضية، ولما قدمت الدراسة إلى اللجنة نوقشت وكان نتيجة هذه المناقشة بعض الملحظات التي كان على أن أنفذها باجراء بعض التعديلات على الصياغة الأولى.

وبالطبع فإن هذه الملاحظات القيمة لأساتنتى الأفاضل أ.د. أميرة حلمى مطر، أ.د. حسن حنفى وأ.د. عاطف العراقى أفادتنى كثيرا فى تطوير هذه الدراسة وإعادة كتابتها بالشكل الذى تراه الآن. ولذلك فلا يسعنى إلا تقديم عميق الشكر لأساتنتى الأفاضل سواء على اقتراحهم اجراء هذه الدراسة، أو على ملاحظاتهم وتوجيهاتهم التى طورت بموجبها لتصبح أكثر إحكاما ونضجا.

ولم يكن ممكنا أن أقوم بالبحث ولا بتطويره فى ذلك الزمن الوجيز لولا ما أتاحته لى أسرتى الصغيرة من تفرغ كامل لاتمام الدراسة فى وقت كانوا أحوج ما يكونون فيه حاجة إلى، ولذلك فلهم منى كل الشكر والعرفان. فقد غمرونى بالعطف والتشجيع فى أصعب ظروف مررت بها فى حياتى وتحملوا مرضى وسهرى وانشغالى عنهم بصبر ونكران للذات.

ولايفونتى هذا أن أتوجه بعميق الشكر أيضا للعاملين بمكتبة كلية الآداب عجامعة القاهرة الذين ساعدونى كثيرا فى العثور على ما طلبت من مراجع، ولكل الأصدقاء والزملاء الذين أمدونى ببعض المراجع والتوجيهات وخاصة أستاذى الفاضل أ.د. محمد مهران رئيس قسم الفلسفة والصديق العزيز الدكتور على مبروك.

كما أشكر أيضا الصديق العزيز الأستاذ عبدالوهاب رفاعي ورفاقه في مكتب رفاعي للآلة الكاتبة؛ فقد كانوا دائما ومنذ أكثر من خمسة عشر عاما يواصلون الليل بالنهار لينجزوا ما أطلبه منهم في الزمن الذي أحدده سواء في كتابة رسالتي للمعاجستير والدكتوراه أو كتابة وتصوير أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ، أو في كتابة هذه الدراسة وغيرها. فلهم مني خالص التحية والتقدير.

وبعد فإننى أقدم هذه الدراسة إليك أيها القارئ العزيز داعيا الله أن تسد فراغا في المكتبة القومية، وأن تكون دافعا لجيل جديد من الباحثين لمزيد من الابداع في مجال الدراسات الفلسفية المقارنة عامة، وفي مجال الدراسة المقارنة بين الفلسفات الشرقية القديمة والفلسفة اليونانية على وجه الخصوص.

والله المستعان.

د. مصطفى النشار مدينة نصر - القاهرة السابع من يونيو ١٩٩٧م الموافق الثانى من شهر صفر ١٤١٨هـ.

## القسم الأول محددات منهجية والمصادر الداخلية للفلسفة اليونانية

- \_ مقدمة ...
- \_ منهجنا في هذه الدراسة
- \_ العوامل أو المصادر الداخلية للفلسفة اليونائية
  - (أ) الأورفية
  - (ب) هوميروس
    - (جـ) هزيود

#### مقدمة:

إن الحديث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية يعنى أننا نسلم مسبقا بأن المعرفة الفلسفية هي ـ كأى نوع من أنواع المعرفة ـ تراكمية، يبنى فيها اللاحق على السابق، ويتأثر فيها اللاحق بكل من سبقوه في آرائهم سواء بالإيجاب أو بالسلب. ومع ذلك فإن هذه الصفة التراكمية للمعرفة الفلسفية تعتمد في المقام الأول على منهج عقلى معين يرتضيه الفيلسوف في معالجة المشكلات والقضايا التي يناقشها، ومن ثم فليس من الضرورى أن يستفيد الفيلسوف من آراء سابقيه لأن ابداعه انما يسمو ويُقوم ايجابيا بمقدار ما يأتي متميزا فريدا عن كل ما سبق.

وقد تبدو هذه الصفة التي تميز المعرفة الفلسفية وتُقوم بها أصالة الفيلسوف، نقيضا لما بدأنا به الحديث عن التسليم بالطابع التراكمي للمعرفة الانسانية أيا كان نوعها. والحقيقة أنه لاتناقض هناك في اعتقادي؛ لأن الانقطاع لايأتي إلا عبر الاتصال أو بمعنى آخر فإن النقلة الكيفية التي يقوم بها الفيلسوف صاحب المنهج المتميز لم تأت من فراغ وانما هي تأتي غالبا من قدرته على تجاوز كل الآراء السابقة في الموضوع وذلك عبر اختلاف زاوية التأمل التي ينظر منها إلى نفس الموضوع وعبر معرفته الشاملة لهذه الأراء السالفة فيه.

وفى هذا الاطار أرى علاقة الفلسفة اليونانية بالفكر الشرقى القديم السابق على نشأتها؛ فالأمم الشرقية القديمة يعود تاريخ بعضها المكتوب إلى القرن الأربعين قبل الميلاد ولايمكن لأحد مهما بلغت عنصريته أن ينكر أن أبناء هذه الأمم قد فكروا وتأملوا في ذلك الكون الشاسع الذي وجدوا فيها وأنهم قد تساءلوا عن أصله وعن علة وجوده.. النخ، وأن هذه التأملات قد

انتجت أفكار ا ونظريات حول تفسير الوجود ونشأة العالم الطبيعى وعلاقة الإنسان به وبموجده...الخ.

وحينما ظهر اليونان كان لابد أن يتعلموا من أبناء هذه الأمم السابقة عليهم كل شيء من الكتابة ونظريات تفسير الوجود والخلق الى طريفة الملبس والمأكل بطريقة متمدينة حضرية، ولما كانت ظروف هؤلاء اليونان مختلفة والبيئة التي ظهروا عليها بيئة تتميز بخصائص معينة فقد انعكس ذلك بالضرورة على تعاملهم مع ما نقلوه من الحضارات الشرقية عليهم، فأفرزوه بشكل جديد يتوافق مع الطابع العام للشخصية اليونانية التي تشكلت عبر هذه الظروف وفي تلك البيئة.

ومن هنا حدثت النقلة الكيفية التى اشتهروا بها وهى التركيز على التأسيس النظرى المجرد للعلوم والفلسفة. وهذه النقلة الكيفية هى ما يعتبرها البعض "معجزة"، وهى ما نعتبره نحن فى ضوء ما سبق نقلة طبيعية تأثرت بالتراكم المعرفى المتواتر الذى نقلوه واستفادوا منه وكان عليهم بالضرورة أن يضيفوا إليه الجديد. ولم يكن هذا التجديد سوى هذا الثوب العقلى المنظم الذى ألبسوه لهذه المعارف القديمة. وليس هذا الثوب العقلى بالأمر المعجز أى ليس بالأمر الذى أتى على غير مثال سابق لأن الأمم السابقة لم تكن خلوا من هذه المعرفة العقلية النظرية سواء فى العلوم أو فى الفلسفة بل كان لديهم الصياغات النظرية، لكن الطابع السرى الذى ارتضوه وحرصوا عليه فى علومهم وفلسفتهم منعهم فى كثير من الأحيان من تسجيل النظريات والإكتفاء علومهم وفلسفتهم منعهم فى كثير من الأحيان من تسجيل النظريات والإكتفاء بتقديم نتائجها التى يمكن تطبيقها عمليا سواء فى ميدان العبادات الدينية أو العادات الدينية أو كمنجزات تقنية فى ميادين العمارة والطب ....الخ.

اذن كان الإنجاز اليونانى الحقيقى هو فى التركيز على إبراز هذا الجانب النظرى من العلم وإخراجه من اطار السرية إلى التسجيل العلنى فى مؤلفات مكتوبة، واخضاع هذه المعارف النظرية للمراجعات والمناقشات النقدية التى كانت السبب المباشر لهذا التطور وذلك التقدم الذى شهدته الفلسفة والعلوم منذ القرن السادس قبل الميلاد على وجه الخصوص.

## منهجنا في هذه الدراسة:

فى ضوء هذه الرؤية العامة التى نؤمن بها أرى أن دراسة المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية سيكون بمثابة دراسة للبدايات الأولى التى قدمتها الحضارات الشرقية لمختلف العلوم وعلى رأسها الفلسفة وكانت هذه البدايات قد تطورت عبر تاريخ طويل عاشه الإنسان الشرقى متأملا وباحثا وإن كان هذا التطور لدى أبناء الشرق كان بطينا. ولم تتسارع خطواته إلا على يد اليونانيين منذ القرن السادس قبل الميلاد.

ودراسة هذه المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية ستكون من جانب آخر بمثابة دراسة للعامل الخارجي المؤثر على ظهور وتطور الفلسفة عند اليونانيين. وهذا العامل الخارجي لاينفي بالطبع أن هناك عوامل داخلية قد تفاعلت مع هذا العامل الخارجي مما ترتب عليه هذا التطور والتجديد الهائل الذي قام به اليونانيون في موضوعات الفلسفة من خلال ابتداع منهجية جديدة في التفكير الفلسفي.

وقبل أن نفصل الحديث عن تلك العوامل بشقيها الداخلي والخارجي وبالذات العامل الخارجي الذي يمثل الاساس في دراستنا هذه، فإنه ينبغي

الاشارة إلى بعض الصعوبات التي تواجهنا في هذه الدراسة للمصددر الشرقية للفلسفة اليونانية.

وأول هذه الصعوبات يتمثل في أن دراستها بالشكل الأمثل يتطلب الالمام باللغات الأصلية التي كتبت بها الوثائق والبرديات التي نقلت إلينا النتاج الفكري لمفكري الشرق القديم، ولما كان يستحيل على الباحث أن يتعلم هذه اللغات في المدى القريب فضلا عن اتقانها، فإنه اكتفى بالاعتماد على كبار المتخصصين في حضارات الشرق القديم واعتمد على ترجماتهم الموثوق بها لهذه النصوص التي سيستخدمها في هذا البحث،

وثانى هذه الصعوبات يتمثل فى التوصل الى القنوات التى عبرت من خلالها هذه النصوص لمفكرى الشرق القديم إلى مفكرى اليونان سواء فيما قبل ظهور الفلسفة أو بعد ظهورها. وقد وجد الباحث من خلال الجهود الهائلة التى قام بها المؤرخون وعلماء الآثار من القدامى والمحدثين أن هذه القنوات قد توفرت بالنسبة لبعض الحضارات الشرقية القديمة دون غيرها.

فالأدلة الأثرية والتاريخية وكتابات المؤرخين والفلاسفة تؤكد بما لايدع مجالا لأى شك أن مصر كانت مصدرا للمعرفة بشتى أنواعها بالنسبة لليونانيين وأن المؤرخين والفلاسفة قد زاروها وتعلموا فيها ونقلوا عنها الكثير في مختلف الميادين مما لايمكن حصره، فقد أكد هيرودوت في تاريخه هذه الحقيقة (۱) ، كما أيدتها المكتشفات الأثرية الحديثة (۲) ، كما اعترف بها فلاسفة اليونان الكبار أنفسهم أمثال أفلاطون (۲) وأرسطو (٤).

ونفس الشيء نجده بالنسبة للحضارة البابلية التي اعترف اليونانيون أنفسهم بالنقل عنها والتأثر بها<sup>(٥)</sup>.

أما بالنسبة للحضارة الفارسية وتأثر اليونان بها فأمر لايقبل الشك أيضا لأن فارس قد غزت بلاد اليونان والحروب التى دارت بين الفرس واليونان قد ساعدت بلاشك على التلاقى الفكرى بين الفرس واليونانير يا يا تشير إلى ذلك كتابات المؤرخين (١)، وتدل على ذلك اعترافات الفلاسفة اليونانيين أنفسهم (١).

أما بالنسبة للحضارة الهندية فإن بيرنت أشد المؤرخين للفلسفة تعصبا للمعجزة اليونانية في نشأة الفلسفة عند اليونان، يعترف بأنهم من بيز الأمم الشرقية من يمتلكون المعرفة الفلسفية (^)، وقد تحدث المؤرخون عر معرفة بعض فلاسفة اليونان للهند ونقلهم عن الفكر الهندى (1).

أما الحضارة الصينية فإنها تتمثل فيها الصعوبة الحقيقة العدم وجود تلك القناة الواضحة لانتقال الفكر الصينى إلى مفكرى اليونان ولم أعثر بعد على كتابات لمؤرخين أو لفلاسفة توضح أنه قانوعا من اللقاء بين الفكر الصينى والفكر اليوناني فيما قبل الرن السادس ق.م. وإن كانت هناك اشارات عديدة لتوافر تلك الصلة فوقت متأخر نسبيا وربما يرجع ذلك إلى صعوبة طرق المواصلات بين البلدان القديمة، والبعد الجغرافي للصين عن اليونان.

ومع ذلك فإن اتباع منهج تحليل النصوص والمقارنة بينها يؤكد مدى التشابه بين ما طرحه فلاسفة الصين في القرن السادس قبل الميلا خاصنة كونفشيوس وبين بعض ما طرحه فلاسفة اليونان وخاصة أفلاطون فقد تشابهت فكرة الأول عن الإله الصانع مع فكرة كونفشيوس عن أر السماء هو صانع هذا العالم الطبيعي بما فيه وفق قوانين منتظم عبل التخلف، وأن الحياة الفاضلة ليست إلا تأكيدا للقانون الإلهي وهي في الأن

نفسه تأكيد للطبيعة البشرية (۱۰). كما تشابهت فكرة الثانى عن الفضيلة باعتبارها وسطا بين رذيلين مع نظرية كونفشيوس حول أخلاق الوسط وتأكيده على أن الفضيلة تكمن في الحد الوسط أو الوسط الذهبي الذي هو الذات المركزية للإنسان، فالقانون الاخلاقي هو ذلك الموقف الوسط بين الافراط والتغريط (۱۱).

على أيه حال فربما تكشف الأيام المقبلة بما تحمله من أبحاث لايتوقف الباحثون عن اجرائها وبما تحمله من مكتشفات أثرية لايتوقف الأثريون عن التتقيب عنها، ربما تكشف عن وجود مثل تلك القناة التى نبحث عنها فى تأكيد الصلة بين الفكر الصينى والفكر اليونانى وتأثر الثانى بالأول.

وربما كان حديثنا عن الصعوبتين السابقتين وخاصة الصعوبة الثانية، هو مبررنا لاتخاذ منهج تحليل النصوص المقارنة كمنهج أساسى نتبعه فى مثل هذه الدراسات التى تبحث عن علاقة الفكر اليونانى بالفكر الشرقى السابق عليه أو المعاصر له.

كما أن المنهج التاريخي يساعدنا كثيرا في اثبات العلاقة التاريخية بين الحضارة اليونانية وحضارات الشرق القديم من ناحية، كما يساعدنا من ناحية أخرى على تأكيد استفادة فيلسوف يوناني بعينه من ثلك الحضارات اذا ثبت زيارته لها أو كشف عن ذلك بأي دليل أثرى أو تاريخي.

ولنتحدث الآن عن عوامل نشأة الفلسفة عند اليونان مميزين كما قلنا من فبل بين عوامل داخلية وعوامل خارجية. أما العوامل الداخلية فالمقصود بها هو تلك النهضة التي سبقت ظهور الفلسفة عند اليونان في القرن السادس خل المبلاد، وتمثلت تلك النهضة في وجود البيئة الاجتماعية والسياسية المواتية، وفي ظهور تلك الديانات والأشعار التي شكلت وعي اليونان الاوائل بالعالم، وبالطبع فقد بدأ هذا الوعي أسطوريا وشيئا فشيئاً بدأت الأسطورة تخضع لمعايير العقل وبدأ الفلاسفة يوجهون النقد لتلك الاساطير وتولد عن هذا النقد تلك الحرية الفكرية التي ولدت الفكر الفلسفي بصورته المعروفة منذ القرن السادس قبل الميلاد، أما المقصود بالعوامل الخارجية فهي تلك المصادر الشرقية التي أثرت سواء في تلك النهضة الفكرية السابقة على الفلسفة عند اليونان أو في المدارس الفلسفية اليونانية وأعلامها.

### العوامل أو المصادر الداخلية للفلسفة اليونانية

#### تمهيد:

إن أول ما يتبادر إلى الذهن في الحديث عن العوامل الداخلية لظهور الفلسفة عند اليونان هو السؤال عن البيئة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة التي ظهرت فيها، فلقد كان لهذه البيئة أثرها الفعال على أولئك الفلاسفة الذين تنسب إليهم بدايات الفكر الفلسفي عند اليونان.

وتتمثل هذه البيئة جغرافيا فيما كان يعرف آندنك بساحل أيونيا وقد تمتع سكان هذا الساحل بأجمل مناخ في العالم كله على حد تعبير هيرودوت (١٢).

وكانت أغلب المدن على هذا الساحل تقع عند مصاب الأنهار أو منتهى الطرق، وكانت هذه الأنهار وتلك الطرق تنقل البضائع من الأقاليم المختلفة إلى شاطئ البحر المتوسط ومنه تنقل على ظهور السفن إلى كافة أنحاء العالم القديم، وقد كانت هذه العلاقات التجارية بين المدن الأيونية وأنحاء العالم القديم تمثل بلا شك عاملا من عوامل اللقاء الحضارى والفكرى بين أبناء هذه المدن الأيونية الناشئة وبين أبناء البلدان والحضارات التي زاروها.

وقد كانت ملطية وهى تلك المدينة التى ظهرت فيها أول المدارس الفلسفية اليونانية من أهم وأشهر تلك المدن الأيونية الاثنتى عشرة، كما كانت أغنى مدن العالم اليوناني في القرن السادس قبل الميلاد، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى حوالى القرن العاشر قبل الميلاد، حيث أقيمت في مكان كان يسكنه الكاريون من العهد المينوى، ولما أقبل الأيونيون من اتكا حوالى عام

• • • ١ ق.م، وجدوا فيها الثقافة الإيجية (١٣) وقد اضمحلت فاستفادوا منها واتخذوها مقدمة لحضارتهم.

وقد تطور نظام الحكم في ملطية مثلما تطور في معظم المدن الأيونية حيث خضعت في أول الأمر لحكم الملوك الذين قادوا جيوشها في الحرب شم انتقلت بعد ذلك إلى حكم الأشراف والنبلاء من ملاك الأرض ثم لحكم الطغاة المستبدين ممن يمثلون الطبقة الوسطى.

وقد وصل التقدم في الصناعة والتجارة الى ذروته في عهد الطاغية تر اسيبولوس THRASYBULUS مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد. وأثمر هذا الرخاء المطرد الآداب والفنون والعلوم المختلفة كما أثمر الفلسفة. ولم يكن ظهور هذه الأنشطة الحضارية الراقية ممكنا لولا توافر هذه البيئة المنعشة الباعثة على النشاط الذهني حيث إنه عندما تتلاقى الطرق تتلاقى أيضا الأراء والعقائد والعادات المتباينة وينشأ من الاختلافات بينها التنازع فالمفاضلة، فالتفكير العقلي الذي تمحى معه الخرافات ويبدأ التفكير المنطقي السليم. ان ذلك هو ماحدث فعلا في ملطية حيث تلاقى رجال جاءوا من مائة دولة متفرقة ذوو نشاط عقلى بعثه فيهم التنافس التجارى والسفر الدائم. لقد تحرر هؤ لاء الرجال من أسر التقاليد لطول غيابهم عن أوطانهم وهياكل ومعابد آلهتهم. لقد كان أهالي ملطية يكثرون من السفر إلى المدن والبلاد البعيدة ومن ثم تفتحت عيونهم على حضارات كثيرة كحضارة ليديا وبابل ومصر وفينيقيا. وبهذه الطريقة دخل علم الهندسة المصرى وعلم الفلك البابلي العقل اليوناني كما دخلت كذلك أفكار هؤلاء وأولئك دينية كانت أو أخلاقية إلى العقبل اليوناني ونمت الأفكسار والعلسوم كمسا نمست التجارة سرواء بسواء.

ولاشك أن الثراء الذى تمتع به هؤلاء الناس من الملطبين فى ذلك الوقت قد أوجد لهم الفراغ الذى مكنهم من أن ينشئوا على حد تعبير ول ديورانت واستقراطية فكرية امتازت بالتسامح لأن من يستطيعون القراءة كانوا أقلية صغيرة فى المدينة، ولم يكن هناك أى فيود من أى نوع على عقول الناس وتفكيرهم وحتى القصائد الهوميرية التى أصبحت كتاب اليونانيين المقدس إلى حد ما لم تكن قد اتخذت بعد فى ذلك الوقت شكلها النهائى المحدد والمعروف، كما أنها حتى حينما اتخذت هذا الشكل النهائى كان ما فيها من أساطير دينية قد طبع بطابع التشكك الأيونى والمرح والمجون، ومن شم أصبح التفكير فى هذه المدينة تفكيرا دنيويا غير دينى يلتمس فيه الناس الأجوبة العقلية على كل مسألة تشغلهم سواء مسألة علمية أو عملية أو عملية أو

وعلى ضوء هذه البيئة وما توافر فيها من شراء وفر التفرغ للتأمل، ومن ظروف اجتماعية وسياسية وفرت التسامح الفكرى وحرية ابداء الرأى بدأ الأيونيون والملطيون خصوصا يتناولون تراثهم الفكرى والدينى بالتحليل والنقد.

وعادة ما يشار إلى هذا التراث باعتباره تراثا دينيا فقط، والحقيقة أنه تراث دينى وفنى وأدبى وعلمى فى آن واحد. فلم يكن هناك ذلك الفصل الذى نعرفه الآن بين الدين والفن العلم، وعلى كل حال فإن العناصر الفكرية الأساسية فى التراث اليونانى السابق على الفلسفة تمثل فى ديانتين أساسيتين هما: الأورفية التى تتسب إلى أورفيوس والتى شكلت الأساس للديانة الديونيسيوسية التى جدد فيها الفيثاغوريون وكانت صاحبة التأثير الأكبر على الديانة الفيثاغورية ثم على أفلاطون والأفلاطونيين بعد ذلك.

والديانة الأوليمبية التى تشكلت عبر قصائد هومىيروس وهزيود؛ إذ كانا فيما يقول هيرودوت هما اللذان وضعا أنساب آلهة الاغريق وسموها وحددوا منازلها وأعمالها، وأوضحوا أنواعها وأقسامها منذ حوالى أربعمائة سنة سابقة عليه (١٤).

### (أ) الأورفية:

تنسب الديانة الأورفية إلى أورفيوس الذى يتشكك أرسطو فى وجوده. ولكن الكتابات القديمة تؤكد وجوده كشخصية حقيقية. ولكن أصحاب هذه الكتابات يختلفون فى التأريخ لحياته. فبعضهم مثل هيرودوت يعتقد أنه سابق لهوميروس بعدة أجيال، ويبنى اعتقاده هذا على اعتقاد مفاده أن القصائد الأورفية كانت تالية للقصائد الهوميرية بحوالى أربعمائة عام (١٥).

ولكن البحث الحديث يميل عادة إلى الرأى الثانى الدى يرى أن أورفيوس كان سابقا على هوميروس، وإن كان الشعر الأورفى حتى القديم يرجع إلى فترة تالية لكل من هوميروس وهزيود وإن كان لايحتمل أن يد عن القرن السادس قبل الميلاد (١٦).

أما عن حياة أورفيوس فلا نعرف عنها شيئا مؤكدا اذ أن كل يروى عنها يدخل ـ فيما تقول فريمان ـ في عداد الاساطير. فهناك يتول إنه زار مصر بحثا عن المعرفة وهذا أمر غير مؤكد (١٧) وهناك أسطورة أخرى تقول إنه ذهب أو نزل إلى العالم السفلي ومرجعنا القديم المعروف في ذلك هو ما صوره بوليجنتوس ومرجعنا القديم القرن الخامس قبل الميلاد، ووصفه لنا زينياس POLYGNOTUS في القرن الثاني بعد الميلاد، وقد أشار كلا

من يوريبيدس وأفلاطون إلى هذه القصمة، قصمة زيارت للعالم السفلى ليسترد زوجته ولكنهما لم يذكرا إسمها (١٨).

على كل حال، فإنه يمكن القول أن الأورفية كانت أشبه ما تكون بأخوة دينية مليئة بالأسرار وما ذلك إلا لأن صاحبها كان فيما يبدو من أصل أجنبى فهو من تراقيا فضلا عن أنه كما تقول بعض الروايات قد رحل إلى الشرق وتأثر بديانات الشرق وما عند الشرقيين من صوفية وأسرار، فقد كان يعلم تلاميذه الرقى والتعاويذ التي تقيهم من الشر والسوء (١٩). ويبدو أنه كان من تعاليمه فيما يروى أفلاطون في فيدون أن الإنسان مكون من نفس وجسد وأن "الإنسان سجين وليس له الحق في أن يفتح باب سجنه ليفر هاربا" (٢٠).

ويتلخص مذهب أورفيوس في أصل العالم وخلق الكون وحقيقة الإنسان بأن المبدأ الأول هو الزمان ونشأت مع الزمان الضرورة وهي قانون القضاء والقدر الذي يسيطر على الكون بأسره ويضم أطرافه ثم أنجب الزمان الاثير والعماء والظلام، ثم يشكل الزمان بيضة في الاثير ولما تفتحت البيضة خرج منها فانس PHANES أو النور. وقيل إن البيضة انفلقت نصفين صار أحدهما السماء والآخر الأرض. أما النور فهو أول ما أنجبت الآلهة وهو خالق هذا الكون وجميع مافيه من كائنات. ومن أسمائه زيوس وديونيسوس (الخمر) وايروس (الحب) وبان (التناسل) وميتيسي (العقل). وأنجب النور ابنة هي الليل، اتصل بها فتكونت منهما الأرض والسماء، وتزوجت الأرض السماء فأعقبا ثلاث بنات وستة بنين (۱۲).

وعلى هذا النحو تمضى آراء أورفيوس فى أصل الخليقة ونشأة الكون بطريقة تكاد تكون منقولة حرفيا عن نظريات الخلق المصرية القديمة خاصة النظريات الشمسية نسبة الى مدينة الشمس هيلوبوليس القديمة، ونظريسة

الأشمونين والتقارب يكاد يبلغ حد التطابق بين نظرية أورفيسوس وبين النظرية الثانية التى سيرد ذكرها وذكر نصوصها فى الحديث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية. اذ يجمع بينهما ذلك القول الذى لانظير له بتلك البيضة التى شكلها العماء القديم والزمان الأزلى ومنها خرج الإله أو النور الذى يبدأ منه خلق الألهة الأخرى ثم خلق العناصر والأشياء.

ومن جانب آخر، فإن من أهم المبادئ الأورفية مبدأ تمايز النفس عن الجسم، وقد اعتبروا أن النفس تعد سجينة في البدن وهو بمثابة القبر لها. وهذا رأى ربما نقله الأورفيون أيضاعن تلك العقيدة المصرية القديمة في التمييز بين الكاوالبا أي بين النفس والجسد، تلك العقيدة التي جعلتهم يؤمنون أيضا مثلما آمن الأورفيون وفيثاغورس وأفلاطون بعد ذلك بأن للنفس حياة ستحياها بعد خروجها من هذا البدن \_ القبر.

وإن كانت الأورفية قد فسرت هذه العقيدة في ضوء الاعتقاد بأن النفس قد جاءت الى هذا البدن كعقوبة لها على تلك الخطيئة الأولى التي ارتكبها الجنس البشرى إذ أكل التيتان لحم ديونيسوس وقد نشأ الانسان حينما جمع زيوس رماد التيتان وخلق منه الانسان فاصبح مركبا من طبيعتين الإشم والشر التي ورثها عن التيتان، والطبيعة الالهيئة التسي أخذها عن ديونيسوس الذي أكل التيتان لحمه (٢٢).

ولما كان وجود النفس في البدن في نظر الأورفيين جاء لتنفيذ عقوبة، فليس الانتحار مشروعا. وهذه هي نفس الحجة التي ساقها سقراط الذي كان يتحدث بلسان أفلاطون في محاورة فيدون (٢٦)؛ إذ يجب أن تظل النفس في رفقة البدن حتى تستكمل العقوبة المفروضة عليها، وعليها أن تتبع في حياتها

فى هذا البدن قواعد معينة فى الطعام والشراب وأن تطهر نفسها بالعبادات والزهد حتى يمكنها أن تتخلص من عجلة الميلاد (التناسخ) وتعود مرة أخرى إلى الصحبة الدائمة للآلهة. وهذه هى نفس الآراء التى تبناها بعد ذلك كل من فيثاغورس وأفلاطون فى نظريتهما حول النفس وطبيعتها ومصيرها مع اختلافات يسيرة تبعا لمنطق ومذهب كل منهما.

وعلى ذلك فأن الآراء الأورفية بمصدرها الشرقى الواضح قد أثرت أبلغ تأثير فى نشأة المذاهب الروحية فى الفكر اليونانى، تلك المذاهب التى تبدأ بالفيثاغور ثية وتمتد الى سقراط وأفلاطون ومن تأثر بهم من فلاسفة اليونان المتأخرين.

#### (ب) هومیروس:

لقد ذهب العلماء \_ فيما يقول د. محمد صقر خفاجة ـ ثلاث مذاهب فى تحديد العصر الذى عاش فيه هوميروس. فقال هكتايوس بأنه عاصر الحرب التى وصف حوادثها اى أنه ازدهر فى منتصف القرن الثانى عشر قبل الميلاد. ولكن هيرودوت خالفه فى ذلك وأكد أنه عاش قبله بما لايزيد عن أربعة قرون أى فى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد. ثم جاء ثيوبومبوس وهو أحد السفسطائيين المشهورين فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وصاحب كتاب "تاريخ اليونان" \_ وجعله معاصرا للشاعر الهجائى أرخيلوخوس الذى ذاعت شهرته فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد (٢٠) الميلاد أن المراء فقد ورث المحدثون هذه الخلفات فايد كل منهم أحد هذه الآراء وبالطبع فقد ورث المدقق ثيوكيديدس اذ أيدت الأبحاث خاصة اللغوية منها عليه أيضا المؤرخ المدقق ثيوكيديدس اذ أيدت الأبحاث خاصة اللغوية منها أنه عاش فى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد نقريبا بعد انتهاء حرب

طرواده وقبل ازدهار الشعر الغنائي بقرون، وأنه اعتمد في وضعه لحوادث هذه المعركة على الروايات التي سمعها والآثار التي شاهدها في ربوع اليونان ثم وصف هذه الأحداث في لوحات تصور المجتمع الذي عاش فيه والحضارة التي عاصرها فسجل لليونان حياتهم فيما بين القرن الثاني عشر وأوائل الثامن قبل الميلاد وعرضها في قالب قصصى وأسلوب روائي يجمع بين الحقيقة والخيال (٢٠).

ويعنينا هنا بيان بعض الأفكار ذات الطابع الفلسفى التى وردت فى قصيدتى هوميروس الشهيرتين الإليادة والأوديسا والتى كانتا ذات تأثير واسع على فلاسفة اليونان الاوائل. ومن أهم الأفكار التى وردت فى وردت فى أشعار هوميروس، محاولته أنسنة الآلهة التى وردت فى الأساطير القديمة؛ فالآلهة عنده مجرد شخوص إنسانية لاتختلف عن باقى البشر إلا فى وجود ذلك السائل الذى يجرى فى دمائها فيكسبها الخلود. كما أن هذه الآلهة لها طباع البشر وأخلاقهم فهم يتزاوجون، يأكلون، يشتهون ويعشقون، يحبون ويكرهون، بل أنهم قد يعشقون النساء من البشر العاديين، كما تعشق الإناث منهم بعض الرجال الأبطال من البشر. وقد ظهرت هذه الآلهة الأوليمبية ذات الصورة البشرية على قمة جبل الأوليمب فى الاليادة وهى غير حافلة البلغضائل كما أنها لاتلتزم بأهم الفضائل فضيلة العدل (٢٧).

وان كان الأمر قد اختلف نسبيا في قصيدته التالية الاوديسا حيث نجد الآلهة تلتزم نوعا ما بإعطاء كل ذي حق حقه، وفيها نجد حديثا عن عدالة زيوس، وتقديرا للفضيلة وتكريما للرجل الحكيم الشجاع الصبور وللزوجة الوفية وللابن البار (٢٨)

وقد امتازت أشعار هوميروس عموما بوجود بعض الآراء الخلقية التى حرص على ابرازها، إذ تضمنت معان خلقية سامية تتجلى فى الحب الخالص والوفاء العظيم اللذين كانا يسودان جو الأسرة. وتتجلى فى استنكاره للعبودية واعتبارها أبشع مصيبة تحل بالإنسان لأنها "تفقده نصف رجولته"،وتتجلى فى حرية المرأة وسمو منزلتها وأهمية الدور الذى تقوم به فى المجتمع .

وعلى أيه حال، فقد كانت هذه الصورة الانسانية للآلهة التى رسمها هوميروس سلحا ذو حدين بالنسبة للتأثير فى نشأة الفلسفة؛ فهى من ناحية قد ساهمت فى التقليل من قدسية الآلهة وفى شيوع الروح اللادينية بين اليونانيين مما ساهم بفاعلية فى نشأة الحركة العلمية التى ازدهرت فى القرن السادس قبل الميلاد.

ومن ناحية أخرى فقد جعلت الفلاسفة ذوى الميسول الدينية ومن ناحية أمثال كسينوفان وأفلاطون يوجهون سهام النقد الجارحة لهوميروس؛ فقد اتخذ الأول من شعر هوميروس وسيلة للتكسب حينما كان يلقيه على العامة في الأسواق، ومع ذلك فقد كان يتبع ذلك بإلقاء أشعاره الخاصة التي يهاجم فيها تلك الصورة الهزلية التي صور بها آلهة اليونان، تلك الصورة التي أضافت إليهم كل نقائض البشر (٢٠) ويبدو أن الثاني (أي أفلاطون) قد أخذ بهذه الانتقادات التي وجهها كسينوفان إلى هوميروس، فقال بأن هذه الاشعار الهوميرية تحطمن شأن الآلهة وتصورها بمظهر مضحك يخل بالسمو الإلهى، وعلى ذلك أوصى باستبعاد أشعار هوميروس وهزيود من دولته المثالية (٢٠).

ورغم ذلك فقد كان أفلاطون يحترم مواهب هوميروس الشعرية حيث اعتبره ذلك الشاعر الذى "ينطق عن موهبة قدسية آنته من لدن الآلهة"(٢٦). ويشاركه أرسطو في ذلك حيث لقبه بأمير الشعراء وأثنى عليه ثناء عاطرا في كتابه فن الشعر .(٢٣)

على أى حال، فإن أحدا لاينكر أن أخطر الافكار الهوميرية التى أثرت فيما بعد فى فلاسفة اليونان، هى فكرته عن القضاء والقدر، وعن الضرورة، فقد كانت فكرة سيطرت على شعر هوميروس حيث صور فيه أن القدر والضرورة هما المسيطران على الآلهة والبشر على حد سواء. وليست التفسيرات الطبيعية التى ترد الكائنات إلى صورة ثابتة لاتتغيركالبذرة التى تتمو فتصبح شجرة هى بعينها إلا تطبيقا لفكرة الضرورة التى تخضع لها حياة الآلهة والبشر جميعا فى القصص الواردة فى أشعار هوميروس؛ فكما أن العناصر الأربعة عند انكسيمندر وهو ثانى فلاسفة ملطيه ـ كانت تحتل مناطق يجب ألا تتجاوزها وإلا قضى عليها بدفع الجزاء عن كل تجاوز بحكم الضرورة أو القدر DESTINY، فإن الآلهة عند هوميروس كانت كل منها تحكم منطقة معينة فى العالم يجب ألا تتعداها فكانت هى الأخرى خاضعة لقوة أو لحكم القدر. فالقدر اذن يظهر عند كل من هوميروس وانكسيمندر كقوة فوق الآلهة وفوق العناصر، وهو الذى يوقف كلا منها عند حدوده التى لاينبغى أن يتعداها

و لاشك أنك واجد كل تلك الأفكار الهوميرية على مدار قصيدتيه وإن كان يمكن أن نلفت انتباهك إلى تلك الأبيات التى وردت فى الإليادة مصورة زيوس (زفس) "وقد أفاق من نومه للتو فرأى الإغريق وهم يطاردون رجال طروادة أمامهم ورأى هكطور ملقى فى السهل يتقيأ الدم وقد جثا رفاقه من

حوله وهو فاقد رشده، فاشتد به الغضب مما رأى فقال لهيرا: لقد أتيت أمرا لم آمرك به.. فضعى لخداعك حدا وإلا فلا شيء يحميك حقا من غضبى. فأجابت هيرا: انه بوزايدون (فوسيذ) الذى ابتلى الطرواد وشجع الاغريق. فقال زيوس: فلتذهب ايريسى إلى (فوسيذ) وتطلب إليه أن يتوقف عن القتال ولتأخذ به إلى منطقته.. وهكذا يجب أن تتم كلمتى.. قال هذا وأطاعت هيرا صوته فذهبت إلى مجلس الأرباب وقالت وقد اسود حاجباها واكفهر وجهها غضبا: "أيها الحمقى! ان جنونكم يزين لكم الحنق على زيوس (زفس) ولكنه يجلس بعيدا ويقدر أن يرسل عليكم الشر والبلاء.. فنهض آرس من مكانه غاضبا وضرب على فخذيه وقال: "لابل سأذهب الآن إلى السفن لأثأر لولدى ولو ضربت بصواعق زيوس القاصفة".

ولكن أثينا نهضت من مجلسها وأمسكت بـآرس فـأخنت الخـوذة عن رأسه، والترس عن كتفيه والرمح من يده. وقـالت لـه "ماذا أنـت فاعل أيها المجنون؟ هل تريد أن تجلب غضب زيـوس علينا جميعا؟" ..وأجلسته علـى كرسـيه وهـى تخاطبه: ثـم أن ايريسـى ذهبـت إلـى بوزايدون (فوسيذ) برسالة زيـوس (زفس) فاشتد حنق الإله وقـال: "هـل يظن زيـوس أذن أنـه سـيقيدنى بـالقوة وأنـا أماثلـه شـرفا؟ فنحن أخـوة ثلاثـة وقـد أعطنتـى الأقـدار البحـر ملكـا، كمـا أعطـت لأنيس مملكـة الظلمات، ولزيـوس السماء، ولكن الأرض لنا جميعـا، فـلا أسـير بـإرادة زيـوس، فليبق هو ضمن ممتلكاته ولا يتحرش بسـواه (٢٥).

فهذه الأبيات يتمثل فيها تلك الصورة البشرية التى صور بها هوميروس الآلهة، وهذا التسلسل فى المكانة الذى فرضه عليهم القدر وأكدته الضرورة، فلابد أن يلتزم كل واحد منهم بما حدده له القدر من ممتلكات ولايتعدى على غيره.

وبالطبع فإن هذه الصورة الهزلية للعالم الالهى بما فيها من تنافس وتنازع وحسد وصراع بين الآلهة كانت ذات تأثير بالغ على نشأة التفكير الفلسفى عند اليونان سواء بالإيجاب حيث شجعتهم على التفلسف دون خوف من أى سلطة إلا سلطة العقل والحواس، أوبالسلب حيث كان على الفلاسفة الإلهيين نقد هذه الصورة المنحطة للعالم الإلهى، وفى كلتا الحالتين كانت أشعار هوميروس من دوافع إهتمام اليونان بالتفكير العقلى فى كل شىء.

#### (جـ) هزيود:

يعود هزيود في أصله إلى آسيا الصغرى حيث كان أبوه يعيش في مقاطعة تقع بين أيونيا وطروادة، ثم تركها ورحل الى بلاد اليونان. وقد اختلف المؤرخون حول حياة هزيود، فقال بعضهم إنه عاش فيما بين عامى ١٤٦ و ٧٧٧ ق.م. وإن كان بعض العلماء المحدثين يؤخر ولادته الى عام ١٥٠ ق.م. ويرجح أنه عاش في حوالى القرن الثامن قبل الميلاد. وكانت أسرته فقيره اشتغل أهلها بالزراعة والرعى، وقد تولدت موهبته الشعرية وسط هذه الأسرة وهو يرعى قطعان الغنم على سطح جبل مدينته (٢٦) التى استقر بها.

وقد نظم هزيود العديد من القصائد التى نال عنها الجوائيز و لاقت استحسان الجماهير، وإن كان أشهر ما نسب إليه هما قصيدة بعنوان "أنساب الآلهة \_ THEOGONY" وأخرى بعنوان "الأعمال و الأيام \_ WORKS AND DAYS".

أما في الثيوجونيا فهو يقدم قصة التكوين من خلال حديثه عن تنظيم السلالة الإلهية التي تعيش فوق قمة جبل الأوليمب. ففي البدء كان العماء

(الكاووس - CHAOS) الدى أنجب الظلام والليل، ثم أنجب هذان الأثير والنهار. ثم جاءت بعد ذلك الأرض مقر جميع الآلهة التى تعيش إما على ظهرها أو فى باطنها. وأنجبت الأرض الجبال والسماء، ثم ولد من اقتران الأرض والسماء الاوقيانوس OCEANS أى المحيط. ونشأ من تزاوج السماء والأرض التيتان الجبابرة TTTANS.

وتشير القصة بعد ذلك إلى أن أورانس \_إله السماء لم يحب التيتان فقذف بهم إلى الظلمة ولكن الأرض ساءها ذلك فأوعزت إليهم أن يقتلوا أباهم. واستطاع أحدهم ويدعى كرونوس أن يقوم بهذه المهمة بمساعدة أمه الأرض التى أخفته في كمين إلى أن ينفذ ذلك. ولما استولى التيتان على جبل أوليمبوس أنزلوا أورانس من العرش ورفعوا مكانه كرونوس. وتزوج الأخير من أخته وتنبأت الأرض والسماء بأن أحد ابنائه سيقتله، فابتلعهم جميعا كرونوس ماعدا زيوس الذي ولدته ريا سرا في كريت. فلما شب زيوس خلع كرونوس من على العرش وأرغمه على أن يخرج أولاده من بطنه فأعادهم مرة أخرى إلى باطن الأرض (٢٧).

هكذا تصور هزيود بداية الخليقة ونشأة الوجود وهي صورة تتشابه مع مثيلاتها في أنحاء الشرق القديم. وهذه الصياغة التي قدمها هزيود لم تحل محل هذه الصورة القديمة فيما يرى ديورانت والاعبر امتزاج الفلسفة الواقعية العملية التي كانت من خصائص التجار الفينيقيين واليونانيين بحكمة كهنة مصر القديمة وحكمة الفرس القدامي بل لعله قد امتزج بها أيضا حكمة أبناء الهنود وعلم الكهنة الكلدانيين (٢٨).

وهذه الصياغة المنظمة التي قدمها هزيود قد استهدفت تقديم صورة منظمة للكون بوصل عناصره بعضها إلى بعض بصلة الرحم

وانسب فى أنساب الآتية. وقد بدأ التسلسل الإلهى بالهيولى (العماء) ثم تولنت السماء والأرض وهما من توالد عنهما الآلهة والبشر. وقد أتى هزيرود بتشريبات عديدة تذكرنا بمعات المصرى أى مفهوم الماعت عند المصريين القدامى أو بحكمة الله فى سفر الأمثال على حد تعبير فرانكفورت فى اماقبل الفلسفة (٢٠).

أما في "الأعمال والأيام"، يقدم هزيود صورة أكثر نضجا واحكاما تمتاز باتجاه عقلى - انساني حيث يوضح فيها للمزارعين ايمانه بالعمل البشرى وضرورته. وهو يثير قضية العمل وكيف جاء الى البشر عبر تصوير أسطورى للتغير والتطور الذي مر على البشرية عبر التاريخ الطويل للكون والذي ظهر خلاله خمسة أجناس للآلهة والبشر حتى عصر هزيود. يقول هزيود في "الأعمال والأيام" واصفا هذا التطور وكيف انتهى الى عصر الكد والعمل:

"قى البدء صنع الآلهة الخالدون الذى يسكنون على جبل الاوليمب جنسا ذهبيا من أناس فانين، وعاش هؤلاء الرجال فى أيام كرونوس عندما كان ملكا فى السماء، عاشوا على نحو ما يعيش الأرباب وقد خلت قلوبهم من الهموم والأحزان ..ولما طوى الـثرى هذا الجنس تحولوا إلى أرواح طيبة بفعل ارادة زيوس العظيم ..ثم صنع بعد ذلك ساكنوا الجبل (جبل الأوليمب) جنسا من الفضة أقل نبلا، جنسا لايماثل الجنس الذهبى جسما وروحا ..وبعد أن طوى الثرى هذا الجنس كسابقه ..خلق الاب زيوس جنسا بشريا ثالنا، جنسا برونزيا لايمت إلى الجنس الفضى بأيه صلة صنعه من شجرة الدردار قويا مرعبا ..والآن وقد غطى الثرى هذا الجنس أيضا ما لبث أن خلق جنسا رابعا على الأرض الخصبة، صنعه زيوس بن كرونوس جنسا أفضل وأكثر

استقامة يشبه جنس أبطال الآلهة الملقبين بأنصاف الآلهة، الجنس السابق لجنسنا على الأرض المترامية الأطراف. وهؤلاء قضت عليهم الحرب الضروس والمعركة المخيفة ...والآن ليتنى ما تلكأت لأعيش مع الجنس الخامس ...لأتنا الآن في الأيام المتأخرة زمن الجنس الحديدي، ولن يكف البشر عن العمل قط ولن تفارقهم الهموم بالنهار ولا من قبضة المهلك بالليل وما أقسى الهجوم الذي سوف تبلوهم به الآلهة".

إن هذا التصوير لذلك التاريخ الطويل من التطور عبر هذه الأجناس رغم ما فيه من نبرة نشاؤم لوجود صاحبنا في الجنس الخامس وهو الاكثر انحطاطا والأكثر تحملا لتبعات القدر ومن ثم عليه بالعمل الشاق الذي يحملهم الهموم بالنهار والليل . الخ. أقول إن هذا التصوير رغم مافيه من نبرة تشاؤم إلاأنه لايخلو من رؤية إيجابية لحياة الانسان العملية التي ينبغي أن يملاها بالعمل والكفاح لكي يحقق ما يصبو اليه رغم الظروف القاسية التي وضعته فيها الآلهة والقدر.

وقد تأثر بهذا التصوير التطور كما رسمه هزيبود كشيرون من فلاسفة اليونان، فقد ترددت هذه الصورة نفسها عند أفلاطوز فى أكثر من موضع وان تم ذلك فى شكل مختلف وبصورة أكثر قربا مما ندعوه بإصطلاحنا الحديث فلسفة التاريخ؛ ففى محاورة "السياسى" يستخدم أفلاطون هذا التصوير الاسطورى لهزيود فى الحديث عن التغيرات التى طرأت على الكون وفى العالم الطبيعى بما عليه من بشر من مرحلة خضعت للإشراف الإلهى وتدرجت التغيرات التى طرأت على هذا النظام إلى أن وصل الإنسان إلى مرحلة علبه فيها أن يواجه مشاكله بنفسه وأن يعيش معتمدا على قدراته الذاتية (١٠).

ونفس الشيء فعله في محاورة "القوانين" حيث خصص الكتاب الثالث للحديث عن كيفية تطور الجنس البشرى إلى أن نجح الإنسان ـ بعد التكرار المدمر للجنس البشرى كله بسبب الفيضانات والأوبئة وغيرها ـ في التغلب على تلك الظروف وفي اكتشاف معنى الدولة والمدينة بعد أن كان جاهلا بهما. وبالطبع قلم يتم ذلك النجاح فجأة "وفي لحظة واحدة بل تم شيئا فشيئا وبعد انقضاء مدة طويلة من الزمن "(٢٠).

على هذا النحو كان تأثير هزيود بقصيدتيه الشهيرتين في نشأة وتطور الفكر الفلسفي اليوناني واضحا ومباشرا ليس فقط في فلسفة الدين والسياسية والتاريخ، بل في فلسفة الطبيعة. إذ أن بعض ما أشار إليه هزيود بصورة مبسطة نجده عند الفلاسفة الطبيعيين سواء من الأوائل أو من المتأخرين، فقد أشار هزيود مثلا إلى أنه "لاشيء سوى الخلاء الفارغ الممتد بين الأرض والسماء"("ع). وهي فكرة تعود في أصلها إلى التراث الهندو \_ أوربي لعصور ماقبل التاريخ("ع)، ونجد نفس هذه الفكرة عند ارسطو في كتابه "الطبيعة" حيث يتحدث عن العماء كمكان خال("ع).

وقد أشار هزيود في أنساب الآلهة أيضا إلى الايروس EROS كأحد الآلهة المهمين. وهي فكرة ستجد صداها المباشر في فلسفة كل من انبادوقليس وبارمنيدس اللذين أشارا إلى الايروس وان كان انبادوقليس هو الذي استفاد من الايروس بصورة مباشرة حيث اعتبر الايروس أو الحب هو السبب الكافي لكل اتحاد بين القوى الكونية. وليس من شك أن الفضل يرجع إلى هزيود في ذلك البحث عن مبدأ طبيعي واحد هو الايروس - الحب هو السبب المباشر في ائتلاف قوى الطبيعة واجتماعها، ذلك الائتلاف الذي تمثله وعبر عنه بوضوح انبادوقليس في فلسفته الطبيعية (٢٥).

وبالطبع فليس حديثتا عن الأروفية وهومديروس وهزيدود كمصادر داخليمة لنشأة وتطور الفلسفة عند اليونسان إلا حديثا عن يعض هذه المصادر وليس كلها؛ فهناك مصادر أخرى عديدة فليس من شك أن الفن وانجازات الفنانين تمثل مصدرا آخر لتأملات بعض فلاسفة اليونان وليس من قبيل المغالاة فيما يقول د. الأهوانسي -القول بأن الفلسفة في اليونان نبعت من الفن(٢٠). وقد أشار جان فال في كتابه الشهير "طريق الفلاسفة THE PHILOSOPHERS WAY" الى أن الفن اليوناني كان أحد مصادر نظرية المثل الافلاطونية؛ فالخالق أو الصانع DEMIURGE الافلاطونسي هـو ذلك الصانع الماهر الذي يتأمل المثل حتى ينظم العالم (٤١). وقد شارك أرسطو أستاذه أفلاطون في ذلك حيث عول كثيرا على الفن في صياغة مذهبه. وقد اتخذ من التمثال مثالا ليوضح نظريته الشهيرة في التمييز بين العلة المادية والعلة الصورية؛ فمادة التماثل هي النحاس، والهيئة الموجودة في ذهن صانعه هي صورته. وصانع التمثال هو العلة الفاعلة، والزينة أو الكسب من هذه الصنعة هي العلة الغانية (٢٩). وهكذا لم يجد أرسطو خيرا من أن يوضح نظريته عن العلل الأربعة عبر مثال "التمثال" مادة وصورة وفاعل وغاية ...الخ.

كما أن انجازات علماء اليونان القدامي وحكمائهم السبعة تعد هي الأخرى مصدرا من المصادر الداخلية للتأمل الفلسفي عند اليونان، واذا كنا قد اكتفينا بهذه الأمثلة الثلاثة الكبرى لشخصيات من السابقين على طاليس أول فلاسفة اليونان. فقد ذكرت فريمان في كتابيها عن الفلسفة السابقة على سقراط بالاضافة إلى الحكماء السبعة THE SEVEN SAGES وأورفيوس وهزيود كلا من موزايوس MUSAEUS وابيمندس EPIMENIDES وفوكس

PHOCUS وكليسو سيراتوس CLEOSTRATUS وفريسسيديس PHOCUS وغياجينبس PHERECYDES ( • • ). وقد نقلت شذرات لهؤلاء الشعراء والكتاب في الكسمولوجيا والفلك. ولاشك أنهم جميعا أثروا بهذه الأراء في كل من تلاهد وتعرض لدراسة نفس الموضوعات التي تناولوها.

و لاشك لدينا بصورة عامة فى أن فلاسفة اليونان الاوائل حينما بدأوا ارتياد موضوعات التأمل الفلسفى وخاصة موضوع أصل العالم الطبيعى وتفسير الوجود، قد انطلقوا من نفطة البداية الطبيعية التى تتمثل فى تلك الأراء والأساطير الشائعة فى بيئتهم اليونانية. ولاشك لدينا أيضا فى أنهم تعاملوا مع هذه الأراء والأساطير تعاملا نفديا اسنهدف تجاوزها واخضاعها للتجربة الحسية ولقناعة العقل. وهذا التعامل النقدى مع تلك النصوص القديمة سواء كانت لشخصيات عظيمة مقدسة كهوميروس وأورفيوس وهزيود أو لشخصيات أقل شأنا وشهرة، كان السبب المباشر فى نشأة وتطور الفكر الفاسفى عند اليونان (١٥) على النحو الذى بدا عليه فى القرنين السادس والخامس قبل المبلاد وما بعدهما.

لكن السؤال الذى لاينبغى أن يغيب عن فطنة الباحث المدقق هنا هو: هل كانت هذه الأراء والأفكار المحلية لهؤلاء السابقين على طاليس بعيدة عن التأثر بالمصادر الخارجية وأعنى بها بالطبع المصادر الشرقية؟

إن الإجابة التى أراها ويراها معى كل من أرخ لهذه الآراء ولتلك الشخصيات، هى أن هؤلاء لم يكونوا فيما قدموا بعيدين عن التأثر بالمصادر الشرقية؛ فلم يكن أورفيوس إلا كأحد أنبياء الشرق ويشى بذلك أصله الأسيوى وزيارته لمصر الفديمة. ولم يكن هوميروس فى قصيدتيه ببعيد عن التأثر بقصص الخلق وبعض الفضائل الشرقية القديمة، وليس ذلك التأثر

بالأمر الذى يثير الريبة أو الغرابة لأن هناك رواية رددها أحد القدماء ويدعى هيليودوروس الذى عاش فى مدينة حمص (ايميسا) حوالى ٢٢٠ . ٢٤ قبل الميلاد، تقول إن هوميروس ولد فى مدينة طيبة بمصر الفرعونية وأنه ابن الإله هرمس ـ توت من زوجة كاهن مصرى (٢٥٠).

ويعلق جورج سارتون مؤرخ العلم على هذه الرواية قائلا "إنه يتضح لنا من أوراق البردى أن هوميروس كان معروفا جيد المعرفة فى الأوساط اليونانية فى مصر. ومن المحتمل أن هيليو دوروس الحمصى قد أخذ قصته عن هوميروس من مصادر مصرية. والواقع أن تصديق كاتب يونانى أصبح فيما بعد أسقفا فى تسالى مثل هذه الخرافة يغنى عن مجلدات فى شرح مدى أثر مصر فى الفكر اليونانى لأنه اذا كان اليونانيون فى الفرن الثالث قبل الميلاد لم يجدوا فى أنفسهم حرجا من أن يصدقوا أن شاعرهم هوميروس معلم بلاد اليونان كان مصريا، فلابد أنهم لم يتحرجوا أن يعدوا مصر مهدا لثقافتهم (٢٥).

وربما يؤكد هيرودوت صلمة هوميروس بمصر أو على الأقل علاقته وتأثره بها حينما ذكر في تاريخه في ثنايا تحريه عن صحة الرواية الهوميرية في "الإلياذة "حول سبى باريس PARIS ابن ملك اليون لهيلان الملك الإخائيين أن رواية هوميروس في الإلياذة ليست هي الرواية الوحيدة لهذه الحادثة، وأن هناك رواية المصرية أن مصرية لها، ويقول هيرودوت بعد سرد هذه الرواية المصرية أن هوميروس ربما عرف بهذه الرواية المصرية ولكنه أهملها لأنها لانتاسب شعر الملاحم مثل الرواية التي قدمها (١٥).

والأمر قد لايختلف كثيرا بالنسبة لهزيود، فهو أيضا ليس ببعيد عن التأثر بالمصادر الشرقية في قصيدتيه؛ فبالاضافة إلى أصله الآسيوى، نجد أن رؤيته حول انحدار العالم والبشر من سئ إلى أسوأ قد تواترت في أزمنة سابقة وبالتحديد نجد شبيها لها في المتراث السومرى (٥٠) \_ البابلي.

و لاشك أن نظرته التشاؤمية نجد شبيها لها فى ملحمة جلجامش البابلية وفى بعض النصوص البابلية الأخرى التى يسودها مسحة التشاؤم هذه (٢٥) كما أن التأثر بالنظريات الشرقية حول أصل الوجود وبداية الخليقة أمر قد أقره كثير من المؤرخين والمتخصصين من أمثال ديورانت وفرانكفورت كما أشرنا فيما سبق.

وبناء على ذلك فإن الحديث عن المصادر الداخلية للفلسفة اليونانية لايقلل بأى حال من أهمية المصادر الشرقية الخارجية، بل على العكس فإنه يغذى الاعتقاد فيها ويقويه.

ومن ثم ليس أمامنا إلا التسليم بأن الفيلسوف اليوناني وهو يبدأ تفلسفه من نقد تراثه المباشر الذي كان في واقع الأمر تراثا مستمدا ومتأثرا بالتراث الشرقي السابق عليه، إنما كان يبدأ من تراث تفاعل فيه المصدر الشرقي مع المصدر اليوناني وامتزجا معا بحيث نجد دائما أن البحث عن الأصل اليوناني لآراء هذا الفيلسوف أو ذاك إنما يقودنا إلى البحث عن مصادره الشرقية في نفس الوقت. والعكس، فإن البحث عن المصادر الشرقية لآراء هؤلاء الفلاسفة الأوائل فإن البحث عن المصادر الشرقية لآراء هؤلاء الفلاسفة الأوائل

وإذا كنا قد استعرضنا فيما سبق بعض تلك المصادر الداخلية لنشأة الفاسفة اليونانية، فإننا سنركز فيما يلى على عرض المصادر الخارجية الشرقية لهذه الفلسفة بشيء من التفصيل.

# القسم الثانى الخارجية أو المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية

تمهيد : مشكلة نشأة المعنى الإشتقاقي والإصطلاحي للفلسفة

أولاً : الفكر المصرى القديم

ثانياً : الفكر الصينى القديم

ثالثاً : الفكر الهندى القديم

رابعا: الفكر الفارسى القديم

خامسا : الفكر البابلي القديم

# العوامل الخارجية أو المصادر الشرقية للعوامل للفلسفة اليونانية

تمهيد : مشكلة نشأة المعنى الإشتقاقي والإصطلاحي للفلسفة:

ربما يكون من الضرورى بداية أن يتساءل المرء عن الأصل الاشتقاقى للفظة الفلسفة، اذ يقال عادة إنها مشتقة من لفظين يونانيين هما فيلوس PHILOS وتعنى صديق أو محب، وسوفيا SOPHIA وتعنى حكمة.

والحقيقة التسى اكتشفتها بالصدفة مؤخرا أنشاء قرائتى لمحاورة اقراطيلوس لأفلاطون أن كلمة SOPHIA ليست يونانية الأصل وانما هى منقولة عن كلمة أجنبية؛ فقد قال افلاطون فى تلك المحاورة عن هذه الكلمة "إنها كلمة غامضة جدا وتبدو أنها ليست من أصل محلى "(١٥) وقد دعى أفلاطون إلى البحث عن أصل هذه اللفظة وغيرها من الالفاظ التى اعتبرها كذلك من أصل أجنبى، كما رجح أن تكون مثل هذه الألفاظ مستعارة من "البرابرة" أى من الأجانب (أى غير اليونانيين) الذين اختلطوا بهم وخضعوا لهم (١٥).

وقد أكد الباحث المعاصر مارتن برنال M. BERNAL ذلك حيث أشار مستقلا في ذلك عن أفلاطون انها مشتقة من كلمة مصرية قديمة هي SB3 بمعنى يعلم تعليم، واذا عرفنا أن الحرف المصرى القديم بي B يقلب أحيانا في اليونانية ليصبح في PH لأدركنا أن الأصل اللغوى للكلمة اليونانية يتطابق مع التراث القديم الذي يرى أن SOPHIA كلمة وافدة من مصر (٥٩).

وإذا صح ذلك وهو صحيح على الأرجح فإن من الضرورى أن نكف عن ترديد ماجرى العرف على ترديده حول أن الأصل الاشتقاقي لكلمة الفلسفة يوناني.

ومع ذلك فنحن بالطبع لاننكر أن معنى خاصا قد تبلور للفكر والحكمة عند اليونانيين منذ أطلق فيثاغورس الفيلسوف وعالم الرياضيات الشهير على نفسه لقب محب الحكمة أو فيلسوف، فمنذ هذا التاريخ أصبحت لفظة و PHILO-SOPHIA أى الفلسفة هى اسم العلم الذى تداولته الألسن وعبرت به الأقلام عن ذلك النوع من التأمل والتفكير العقلى فيما يصادف الإنسان من مشكلات نتيجة لما يطرحه من تساؤلات حول هذا العالم الطبيعى الذى يعيش فيه، وحول أصل هذا العالم، وحول الذات الإنسانية وعلاقة الإنسان بالآخرين في مجتمعه، وحول علاقته بالقوى الإلهية الخفية التي ربما يكون العالم الطبيعي بما عليه من ابداعها. الخ.

والحقيقة التى ينبغى أن نلاحظها هنا أن لفظ الفلسفة لم يكن دالا فى ذلك الزمان على ما نعنيه به اليوم حيث نقصره فقط على التفكير المجرد والتحليل العقلى للمشكلات الميتافيزيقية والانسانية، وانما كان يدل على أى نشاط عقلى يبذله الإنسان بهدف السيطرة على الطبيعة وفهم ظواهرها الغامضة.

ومن ثم كانت "الفلسفة" هي اسم العلم الذي يطلق على ابداعات الإنسان في كل الميادين علمية كانت أو فنية أو أدبية أو دينية، وكان افيلسوفا" كل من يفكر ويتأمل بهذا المعنى الشامل الذي ظل ملتصقا بها منذ العصر اليوناني وحتى مطلع العصر الحديث الذي شهد بداية الانفصال الفعلى للعلوم المختلفة عن الفلسفة.

وقد كانت نشأة الفلسفة بهذا المعنى السابق موضوع تساؤل بين المؤرخين. فهل نشأت كمعجزة عند اليونان أم تأثر اليونانيون بما كان سائدا لدى الأمم الشرقية القديمة السابقة على اليونان من أفكار فلسفية وعلمية؟

ان المورخ الغربى منذ أرسطو الى الآن غالبا ما يميل الى التاكيد على أن الفلسفة والعلم اختراعان يونانيان وأنهما يبدآن من طاليس الملطى فى أوائل القرن السادس قبل الميلاد<sup>(17)</sup>. وقد تابع معظم المؤرخين العرب المورخ الغربى فى هذا الاعتقاد بحجة أن الفلسفة قد ظهرت لدى اليونان فى القرن السادس من خلال نقد اليونانيين الحر المحايد لتراثهم واستنادا على خصائص تميز بها الانسان اليونانى دون سواه من البشر فى ذلك القرن. وأنه اذا كان ثمة أفكار فلسفية شرقية قديمة فهى أفكار أسطورية يغلب عليها الطابع الدينى والأخلاقى، والأفكار الدينية أسطورية بينما الأخلاقية مجرد حكم ومواعظ عملية (11).

لكن هذا الميل نحو تأكيد المعجزة اليونانية في نشأة الفلسفة أخذ يتضاءل شيئا فشيئا حينما بدأت تظهر المكتشفات الحديثة لآثار وكتابات فلاسفة الحضارات الشرقية القديمة، حيث بدا للمؤرخ المنصف أن ماكان يردده أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان عن وجود حكمة لدى المصريين القدماء ومن ثم لدى أمم الشرق القديم كان صحيحا، وأنه لايمكن فهم ابداعات اليونانيين إلابردها الى أصولها الشرقية، وقد أصبحنا الآن رغم ادعاءات المؤرخين للمعجزة اليونانية. أمام حقيقة لاتنكر لدى الكثيرين من المؤرخين يعبر عنها شارل فرنر حينما يقول "إن الفلسفة اليونانية إنما نشأت من

تماس اليونان بالشرق"(١٠)؛ فقد نشات الفلسفة في المستعمرات التي أقامها اليونانيون في أيونيا الواقعة على حدود آسيا الصغرى حيث وجدوا أنفسهم في تماس مع الشعوب الشرقية، فقد انطلق الفكر الغربي اليوناني من آسيا حيث أنجبت ملطية طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس وانجبت افسوس هيراقليطس، وساموس فيثاغورس، وكولوفون اكسينوفان(١٣) وهولاء هم أوائل المفكرين اليونانيين في القرن السادس قبل الميلاد.

إذن ليس هناك حضاريا ما يسمى بالمعجزة بعد معجسزة الحضارة المصرية الشرقية القديمة، فهى الوحيدة من بين حضارات العالم الجديرة بأن تلقب بالحضارة المعجزة (31). وسبب الإعجاز هنا واضح فى نظر المؤرخين؛ فهى الحضارة الوحيدة التى أنشأت نفسها بنفسها فى شتى الجوانب على غير مثال سابق، وقد كانت الفلسفة من بين تلك المكتشفات كما يؤكد تاريخ علم المصريات الحديث الفلسفى كما نعرفه اليوم. (10)

وعلى ذلك فإن الدراسة الموضوعية الفلسفة اليونانية ينبغى أن تبدأ من دراسة مصادرها الشرقية القديمة وخاصة فى الحضارات الشرقية الخمس الكبرى التى سبقت ظهور الحضارة اليونانية وهى الحضارة المصرية والحضارة المصرية والحضارة الماينية والحضارة الفارسية والحضارة البابلية (حضارة ما بين النهرين)، بنفس القدر الذى تدرس به من خلال مصادرها اليونانية، فالمصدر الشرقى قد تفاعل وأثر فى المصادر اليونانية كما أشرنا من قبل.

### أولا: الفكر المصرى القديم

أصبح الكثيرون من مؤرخى الفلسفة يؤمنون بأن جذور الفلسفة قد نبتت فى مصر القديمة، ولما اتصل بها اليونانيون نمت هذه الجذور وترعرعت على أيديهم، ويعبر هنرى توماس أحد المؤرخين الغربيين عن ذلك بقوله "إنه على أرض مصر عاش الحكماء الأوائل العظام فى التاريخ. ويمكن أن نعتبر هذا القطر معلم الانسانية الأول، فقد نزح إلى مصر الكثير من فلاسفة العالم القديم حتى أفلاطون - أعظم فلاسفة اليونان - اعترف من فلاسفة العالم القديم حتى أفلاطون - أعظم فلاسفة اليونان - اعترف بفضل المصريين القدماء عليه كرواده وأساتنته فى كل ما هو سام من عمل أو فكر. ولذا يمكن ارجاع كل التفكير الحديث إلى حكمة المصريين وذلك عن طريق أفلاطون والفلاسفة اليونانيين الآخرين، فقد أخذ اليونانيون فلسفتهم عن اليونان وهكذا عن الشرق، والغربيون المحدثون بدور هم أخذوا فلسفتهم عن اليونان وهكذا انساب تيار الحكمة عبر الأجيال من غير توقف مبتدئا بالحضارة المصرية. وان عرضا مقتضبا للفكر المصرى المبكر يوضح لنا أن ما أورثنا اياه أفلاطون وأرسطو موجود فى فلسفة بتاح حوتب وما تركه لنا شوبنهور من تراث ممشلا فى حكمة ابوور، كما نجد وحى اسبينوزا وكانط فى رؤى الخناتين" (١٠٠٠).

وما من شك أن المحاولة التي قام بها د. برنال في كتابه الأخير "أثينا السوداء" قد أكدت ودعمت هذا الاتجاه الذي يقضى على أسطورة المعجزة اليونانية بشكل مباشر و "بأسلوب علمى دقيق وبتحليل تاريخي مفصل"(١٧). ويتيح الفرصة للتحدث بشكل موسع عن الأصول المصرية للحضارة اليونانية عامة وللفلسفة اليونانية بوجه خاص على اعتبار أن مصر كانت ـ كما يقول شيخ انتاديوب\_ هي مهد الحضارة طوال عشرة آلاف سنة بينما

كانت بقية دول العالم غارقة في ظلمات الوحشية. وقد ظلت رغم عمليات الاحتدل المتوالية تلفن شعوب البحر الابيض المتوسط الفتية الاغريق والرومان وغيرهم التنوير الحضارى. وظلوا يحجون اليها لينهلوا من منابع المعرفة العلمية والنينية والأخلاقية والاجتماعية...الخ(١٠٠).

# أ\_ فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة:

كان من الطبيعى أن تكون أول القضديا التى تشغل فكر الإنسان المصرى القديم، قضية تفسير العالم الطبيعي وأصل وجوده فالإنسان المصرى القديم، قضية تفسير العالم الطبيعي وأصل وجوده فالإنسان المصرى أنه في ذلك أن البشر في العالم منذ فجر التاريخ كان مشغولا بقضية الخلق، كيف جاء هو وهذا العالم إلى الوجود؟، ومن صنعه وصنع هذا العالم، وما هي القوى التي تتحكم في حركته وفي حركة هذا العالم؟ وكيف يمكنه أن يرضى هذه القوى الطبيعية المختلفة ويتجنب خطرها وشرورها وكيف يمكنه استجلاب خيرها وينال رضاها؟

وقد تنافس فى النراث الفكرى المصرى الفديم أربعة تفسيرات قدمها أهالى أربع مدن كبرى فى مصر القديمة هى على التوالى أون أو مدينة الشمس هليوبوليس ومدينة أونو أو مدينة الأشمونيين الحالية ومدينة منف وأخيرا مدينة واست أو مدينة الأقصر الحالية (١٩).

#### (١)المذهب الشمسى:

ينسب هذا المذهب إلى أهالى مدينة أون هليوبوليس مدينة الشمس وهى عين شمس الحالية، ويعد أقدم مذهب معروف فى تفسير نشأة الوجود وربما يرجع هذا المذهب إلى ماقبل التاريخ المكتوب للحضارة المصرية القديمة، لكن أقدم تسجيل لنص هذا التفسير شبه المتكامل وجد داخل هرمى مرن رع

وبيبى الثانى (نفركارع) من الأسرة السادسة، أى يرجع إلى حوالى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد (٧٠).

#### وقد ورد في هذا النص:

"ياآتوم \_ خبرر أنت على القمة على التل (الهيولى)، ظهرت كالطائر "بن" الخاص بالحجر "بن" في منزل "بن" بهليوبوليس، بصقت ماكان شو، وتفنوة وجب ونوة وأوزيريس وايزيس وست ونفتيس، الذين ولدهم آتوم باسطين الى مدى بعيد قلبه، يفرح عند إنجابه إياك. في اسمك الأقواس التسعة، ياليت ألا يكون بينكم من سيبتعد بنفسه عن آتوم، لأنه يحمى هذا الملك نفر \_كا \_ رع، لأنه يحمى هرم هذا الملك نفر \_كا \_ رع، لأنه يحمى عمله الإنشائي هذا من كل الالهة ومن كل الموتى و لأنه يحمى حتى لايحدث له أي شيء مكروه عبر طريق الأبدية "(٢١).

لقد تأمل أصحاب هذا النص في نشأة الوجود وبدء الخليقة وانتهوا إلى القول بماضى سحيق قديم لم تكن فيه أرض ولا سماء ولا كائنات ولابشر وانما عدم مطلق واتفقوا مع القائلين ممن سبقهم بأن ذلك العدم المطلق لم يكن يشغله سوى كيان مائي لانهائي العظم، ذلك الذي أطلقوا عليه "نون" وقد أضافوا أنه في حقبة بعيدة ظهر في هذا الكيان المائي العظيم روح الهي أزلى خالق هو "آتوم". وآتوم لفظ مصرى يجمع بين ضدين من المعاني، معنى العدم تكنية عن نشأة صاحبه من العدم، ومعنى الشمول والاكتمال تكنية عما أرادوا تصوير الاله به من قدرة وجلال (٢٠).

وقد ظهر آتوم أول ما ظهر على قمة تلك الجزيرة المائية الضخمة وكان الرمز الذي يعبر عن التل أو الرابية في اللغة الهيروغليفية

يعنى أيضا ضيور مجيد" ورسمه مرتفع مصدودب تنطلق منه أشعه الشمس صعدا ( ) حتى يصور معجزة ظهور الاله الخالق لأول مرة الآ").

فقد ظهر الآله آتوم الأول العظيم منفردا بوحدانيته على تلك الرابية أو على تلك الهيولى التى لاشكل لها، حتى ذرأ أو أوجد من نفسه أول عنصرين من عناصر الوجود أحدهما ذكر تكفل بأمر الفضاء والهواء والنور عرف بأسم 'شو" والآخر أنثى تكفلت بأمر الرطوبة والندى عرفت باسم "تفنوة" واختلط العنصران أو الروحان الالهيان وتفاعلا أو تزاوجا على حد تعبير الانسان المصرى القديم، فتولد عنهما بقية التاسوع الالهى العظيم حيث ظهر بعدهما عنصران جديدان، أحدهما ذكر تكفل بأمر الأرض وسمى "جب" والآخر أنثى تكفلت بأمر السماء وعرفت باسم "نوة".

وقد كانت السماء والأرض في بداية أمرها متصلتين جسدا وروحا الى أن اذن الآله الخالق أن يبزع من بينهما فجر الحياة فأوحى الى "شو" أن يفصل بينهما فرفع شو السماء عن الأرض ونهض بها الى أعلى عليين ثم ملأ الفراغ بينهما وبين الأرض بما كان يحيط به ويصدر عنه من هواء وضياء،

ذلك كان الوضع الأول الذى ظهر عليه الوجود حيث لم يكن فيه الا هؤلاء الأرباب الكبار، وكانت هيئة الوجود بهذا الشكل مهيئة لوجود الكائنات الحية والانسان، فاستكمل الخلق بأن تولد عن الالهين السابقين أربعة آخرين، ذكران هما أوزوريس الذى تكفل فى الأرض بأمر الفيضان والخصب والنمو، وست الذى تكفل بأمر أمطار السماء ورعدها وأعاصيرها وأنثيان

ارتبطت كل واحدة منهما بزوجها هما ايزيس التى ارتبطت بأوزوريس ونفنيس التى ارتبطت بست.

وبهذا اكتمل التاسوع الالهى العظيم الذى عُد أصل الوجود بكل ما فيه من عوالم وكائنات حية وجماد.

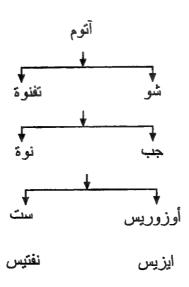

وقد تباينت آراء أصحاب هذا المذهب حول الطريقة التي ذرأ بها آتوم مخلوقاته الأوائل لاسيما شو وتفنوة؛ فقال بعضهم انه خلقها عن طريق الاستمناء أو بماء اللقاح كما يخلق بنو البشر عادة. وقال أخرون بأنه خلقهما عن طريق السعال أو "البصق" وقد استفاد الاخيرين من المدلول اللفظي للاسمين شو وتفنوة ومن قدرتهم على التأويل العقلي، فقربوا بين كلمة شو وبين الصوت الذي يصدر عن الفم اذا نفخ والانف اذا عطس، كما قربوا بين كلمة تفنوة وبين الصوت الذي يصدر عن الصوت الذي يصدر عن الفم اذا نفخ والانف اذا عطس، كما قربوا بين كلمة تفنوة وبين الصوت الذي يصدر عن الصوت الذي يصدر عن الفم اذا تفل وانتهوا من محاولتهم التأويلية

هذه انسى أن ربهم الخالق آتوم نفخ ذات مرة أو عطس عن قصد فصدر عنه شو روح الهواء، وتفل مرة أخرى عن قصد فصدرت تفنوة روح الرطوبة والندى (٢٠٠).

ولما ذاع هذا المذهب وانتشر كثرت التفسيرات والتفريعات التى تفرعت عن المذهب الرئيسى وكان أبرز التطورات التى لحقت به، ذلك التفسير الذى ربط أصحابه بين الآله آتوم وبين "رع" الذى كان الها يعبد ويدين به الكثيرون، مما اضطر معه أهالى مدينة أون أن يجددوا فى عقيدتهم الدينية والفلسفية وأن يقرنوا رع بآتوم.

وقد حدث هذا التجديد في عصر الدولة الوسطى أي حوالي عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد على وجه التقريب. وقد عبرنص من الفصل السابع عشر من كتاب "الموتى" كتب فيما بين الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة الحادية والعشرين عن هذا التطور حيث جاء فيه:

"إنى الإله آتوم فى شروقه (الواحد الوحيد).. أتيت الى الوجود فى النون".. إنى "رع" الذى نهض فى البدء وحكم ما قد صنع... انى الآله العظيم الذى أولد نفسه نظير "تون" الذى صاغ أسماء الآلهة ليوجدوا كآلهة من يكون هذا اذن؟ انه "رع" خالق أسماء أعضائه الذين أتوا فى صورة الألهة فى موكب "رع" إنى أنا هو فى الصدارة بين الآلهة. من يكون هذا اذن؟ انه "آتوم" فى قرصه أو (كما يقول آخرون) انه "رع"(٥٠).

لقد الرتبط الآله آتوم برع في هذا النص وأمثاله ارتباطا لاينفصم سواء من جانب أنصار آتوم من أصحاب التفسيرات الأولى للوجود عبر آتوم

وحده، أو من جانب أنصار رع الذين حاولوا قدر استطاعتهم أن يتلمسوا الأسباب التي تربط بين الههم وبين آتوم فبدا رع وكأنه ليس الها جديدا يضاف إلى آتوم، بل هو آتوم نفسه، ذلك الخالق القديم الذي شاءت ارادته أن يتجلى على الناس في هيئة رع الله الشمس وأن ينير العالمين من أفف العظيم (٢٠٠٠). لقد حدث تزاوج بين الاسمين في هذا التطور الجديد بحيث أصبح الاله الخالق هو "رع آتوم".

وهكذا استمرت التأويلات المختلفة للمذهب الشمسى تتوالى واحدا بعد الآخر تبعا لتطور الظروف السياسية والدينية التى مرت على مدينة أون موطن المذهب الأصلى. وقداتخنت هذه التأويلات والتفسيرات صورا متعددة منها الفلسفى المادى ومنها الشعرى الاسطورى. وفى كل هذه الصور نلمح اجتهادات العقل المصرى القديم فى تفسير أصل الوجود وكيفية نشأة هذا العالم الطبيعى. ولم تتوقف هذه الاجتهادات عند حد تطوير هذا المذهب بل بلغت درجة كبيرة من النضج العقلى حينما بدأ اهالى المدن الأخرى يحاولون نقد هذا المذهب كلية ليقدموا تصورات حول نفس الموضوع وهذا ما سنجده بداية لدى أهالى مدينة الأشمونيين ومدينة منف.

#### (٢) المذهب الأشموني:

وهو نسبة الى مدينة الأشمونيين الحالية فى مصر الوسطى، وكانت تعرف فى الزمن القديم بأونو أو هرموبوليس.

أما بداية هذا التفسير الجديد لأصل الوجود والعالم الطبيعى فيرجع الى الجدل الذي كتر حول المذهب الشمسي في المدن المصرية المختلفة وإلى محاولة حكماء مدينة "أونو" أو "هرموبوليس"

أن يناهضوا هذا المذهب وربما يكون وراء ذلك أسباب سياسية تمثلت في نوع من الأنشقاق السياسي الذي عز معه على حكماء المدينة أن يظلوا أتباعا لمذهب منافسيهم. ومن ثم فقد أعلنوها حربا في السياسة والدين والفكر في أن واحد،

وقد حاول هؤلاء الحكماء فى البداية أن يشككوا فى بعض عناصر المذهب الشمسى متسائلين فيما بينهم، اذا كان رع أتوم قد خرج أصلا من نون كما قال أتباعه، أفلا يعتبر بذلك ولمدا لنون؟ واذا كان ذلك صحيحا، ألم يكن من المفروض أن يتوفر لنون طرفان للانجاب؟ وما الذى كان يحيط بنون قبل أن ينجب ولده؟ وهل كانت له رغبة حقيقية فى ذلك؟(٧٧).

وبعد هذا التشكيك وتلك التساؤلات كان على مفكرى أونوا أن يقدموا تصورهم المثالى للوجود وكيفية نشأة العالم، فقالوا بأن الوجود بصورته الحالية تقدمته أربعة عناصر هى: ماء كثيف، وظلام محيط، وقدرة منطلقة دافعة، وعنصر لطيف لايرى، وقدروا أن كلا من هذه العناصر الأربعة تكفل به تؤمان يتفقان فى الطابع ويختلفان فى الجنس أحدهما مذكر وهو الأصل والآخر مؤنث وهو الفرع. وأنه توفر لكل من التوائم روح ربانية منفصلة وذلك مما جعل منها ثمانية.

هذه هي عناصر الوجود الأساسية عند الأشمونيين وهذا هو أصل "الشامون" الذي آمنوا به لكن السؤال الهام هنا هو: كيف ردوا العالم إلى هذه العناصر؟ أو بمعنى آخر، هل فسروا نشأة الوجود والكائنات عن هذا "الشامون"؟.

لقد أفاض التوءم الأول أو الروح الأول في البداية محيطا مائيا كثيفا استقر فيه واتخذ مظهرا لوجوده وتسمى معه باسم "نون" واستقرت معه انشى توائمه اشتقوا اسمها من اسمه فدعوها "ناونت".

ثم أحاط الروح الثالث نفسه بظلام كثيف اتخذه مظهرا لوجوده واستقر فيه وتسمى معه باسم "كوك"، وبنفس الطريقة استقرت معه انثى تماثله اشتق اسمها من اسمه فسميت "كاوكت".

أما الروح الخامس فقد تمثل في تلك القدرة المنطقة الدافعة التي اشتق أصحاب المذهب اسمها من لفظ يدل على الحركة الممائلة لاندفاع الامواج أو انسياب المياه فسموها "حوح" ثم افترضوا وجود الانثى التي تقاربه واشتقوا اسمها من اسمه فسميت "حاوحت" أما العنصر أو الروح السابع فهو العنصر اللطيف الذي لايرى أي "الهواء" وقد سموه بأسماء مختلفة منها "تتمو" أو "تياو" وأحيانا "جرح" أو "آمون". وافترضوا له انثى نمائله وجعلوا اسمها مشتقا من كل المسميات السابقة وأشهرها اسم "أماونت".

وقد تصوروا بعد ذلك أنه فى فترة ما تجمعت هذه العناصر أو الأرواح الثمانية بما فيها من ذكر وأنثى - وشاءت أن تغير ما هى فيه من كيان قديم بكيان آخر جديد فتعاونت فيما بينها على خلق دحية عظيمة ووضعها فوق ربوة عالية فى مدينة أونو، ولما انشقت الدحية خرج منها كائن جديد لم يكن فى حقيقة أمره إلا الاله "رع آتوم" اله النور أو اله الشمس، ذلك الاله الذى ظن أصحاب المذهب الشمسى أنه وجد من لاشىء، ومنذ ظهور الاله رع آتوم أصبح العالم مهيئا لظهور الكائنات ووجود البشر (٨٧).

وهكذا نلاحظ أن الاختسلاف بين المذهب الشمسى والمذهب الاشمونى يتمثل فى أمرين أساسيين؛ أولهما هو الاختلاف حول أصل الاله أتوم رع، فبينما يؤمن أنصار المذهب الأول بأنه قد أوجد نفسه من عدم يؤمن أنصار المذهب الثانى بأنه قن جاء بعد "الشامون" وعن طريق تعاون تلك العناصر أو الأرواح الثمانية فى خلق تلك الدحية التى انشقت فخرج منها الاله. وثانيهما يتمثل فى الاختلاف حول العناصر الاساسية للوجود؛ فبينما جاء التصور الشمسى واضحا فى الازوج السابق وأن الجميع قد أتوا بفضل الاله آتوم باعتباره الاله الخالق، نجد أن التصور الاشمونى جاء غامضا فيما يتعلق بتسمية الخالق، نجد أن التصور الاشاسية وبكيفية التمييز فيها بين ذكر وأنثى الدرجة أن يتولد عنها عبر انقسامها إلى ذكر وانثى ذلك "الشامون"

لعل ذلك التمايز بين وضوح المذهب الشمسى والغموض الفلسفى الذى تميز به المذهب الأشمونى الهرموبوليسى هو ماساعد على ذيوع الأول وانتشاره فى الاوساط الشعبية بينما اقتصر الإعجاب بالمذهب الثانى على أوساط الخاصة والمثقفين وربما يرجع ذلك إلى ما تضمنه التفسير الهرموبوليسى من عناصر فلسفية هامة (٢٩) ستكون حافزا لتفسيرات أخرى ورؤى جديدة أشد نزوعا نحو التجريد.

وربما كان هذا المذهب الاشموني بما تضمنه من عناصر فلسفية هو ما انتقل عبر الطبقة المثقفة من مصر إلى بلاد اليونان، فهناك عناصر تشابه كبيرة بينه وبين بدايات التفكير الديني اليوناني وخاصة عند الأورفيين؛ فقد

قال التناجوراس ATHENAGORAS" أن أورفيوس كان أول لاهوتى يضع الماء كبداية للكل ومن الماء جاء الطين. ومن كليهما جاء الثعبان، هيراكليس أو الزمان، وأنتج هذا الهيراكليس بيضة ضخمة انقسمت إلى قسمين مكونة جى GE (الأرض) وأورانوس (السماء) واتحدت السماء بالأرض وكونتا الانثى فتيس FATES والذكر جينتس GIANTS...(^\).

كما ذكر دمسكيوس DAMASCIUS نصا قريبا من ذلك عن الأورفية أيضا فقال "إن المبدأ الأول هو الزمان والثاني هو الاثير AETHER والعماء، وفي مكان الوجود البيضة EGG هذه هي المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يأتي إما البيضة المخصبة وتمثل الله أو البرق أو السحاب ومن هذه جاءت فانس PHANES وفي المرحلة الثانثة جاء متيس METIS وهو العقل وايسر كابيوس المرحلة الثالثة جاء متيس وهو الاب (١٩).

وإذا قارنا النص الأشمونى بالنصوص الأورفية لوجدنا تماثلا فيما يتعلق بالعناصر الأولى للوجود وتسلسل الخليقة، فضلا عن وجود تلك "البيضة" التي ظهرت إلى الوجود بعد بعض العناصر وبعد الزمان وهى التى سنتقسم فيخرج منها الآله ثم السماء والأرض وتبدأ المراحل التالية للخليقة.

و لاشك أن ثمة تشابها واضحا بين النصوص الأورفية وثيوجونيا هزيود التى أشرنا إليها فيما سبق. وربما يشير ذلك إلى أن أصلها واحد وهو تلك النصوص المصرية القديمة في المذهبين الشمسي والأشموني.

ولقد أشار فرانكفورت إلى أصداء هذه المعتقدات الشرقية سواء في مصر أو بابل على الفكر اليوناني، وأكد على وجود هذا "التماثل بين

الأسلوبين الإغريقى والشرقى فى تفسير الطبيعة؛ فكلاهما يستهدف النظرة المنظمة للكون بوصل العناصر التى فيه بعضها ببعض بصلة الرحم والنسب، فضلا عن تشابه فى بنية الاقترانات والمشاركات التى تتم بها هذه الصلات الرحمية بين الالهة وتكرارها(١٨٠) غير أنه يشير إلى أن ثمة ناحية واحدة نجدها عند هزيود ولاسابق لها فى الشرق ألا وهى "أنه يصف الالهة والكون كقضية شخصية وهذه حرية لانجدها فى الشرق القديم.. وقد اتصف الفلاسفة اليونانيون كطاليس وانكسيمندر بهذه الحرية نذ سها"(١٠).

وإن كان هؤلاء الفلاسفة اليونان قد تميزوا بعض الشيء عن سابقيهم "بأن الأصل الذي انصرفوا للبحث عنه لم يفهموه أو لم يصيغوه في مصطلحات أسطورية، فهم لم يلجأوا إلى وصف أب إلهي أول، كما أنهم لم يبحثوا عن الأصل بمعنى الحالة الأولية التي تحل محلها حالات كينونة، بل جدوا في طلب أساس للوجود حلولي وأبدى "(١٨٠).

## (٣) المذهب المنفى:

ينسب هذا المذهب إلى مدينة منف التى أسسها الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى فى تاريخ مصر القديمة لتكون عاصمة لمصر الموحدة ومقرا لملكه. وقد ازدهرت منف فى ذلك الوقت لمكانتها السياسية وقد واكب مفكروا المدينة هذا الازدهار لمدينتهم فحاولوا اثبات تفوقها على ماعداها من المدن بقولهم إن معبد الهها الآله "بتاح" كان "الميزان الذى وزنت فيه مصر العليا والسفلى"(٥٠). ولعل ذلك الإعتقاد يرجع إلى المكان الوسط الذى احتاته مدينة منف منذ أسست فى حوالى القرن الثانى والثلاثين قبل الميلاد كواسطة عقد لكل من أقاليم الدلتا وأقاليم الصعيد أى فيما بين مصر العليا ومصر السفلى.

وبالطبع فقد نشط أهل الفكر في منف حتى يفدموا مذهبا فكريا جديدا ينطوى بداخله تلك التفسيرات السابقة، وبحيث يتجاوز ها جميعا بسمو مافيه من تصورات لمسألة الخلق وكيفية نشأة الوجود.

ولاشك أن نفطة البداية في هذا المذهب سنتطلق من أمربن؛ أولهما: الإعلاء من شأن مدينتهم وأربابها المحليين خاصة أقدمها جميعا الإله "بتاح" الذي كان ينظر إليه على أنه حسب معنى اللفظ الفتاح أو البناء الخلاق رب الأرض العالية، وثانيهما: احتواء المذهبين السابقين بنقدهما تارة وبتأويلهما ليصبحا جزءا من مذهبهم الخاص تارة أخرى.

ومن هنا بدأت تساؤلات وتأملات، وربما كان أول هذه النساؤلات؛ إذا كان أصحاب المذهبين السابقين قد شبهوا ظهور الههم الخالق بظهور رابية أو ربوة عالية طافية في وسط مائي. وسواء قد ظهر الآله مباشرة في هذا الوسط كما يرى أصحاب المذهب الشمسي أو ظهر بعد أن حلقت عناصر الوجود أو أرواحه الثمانية تلك الدحية التي خرج منها الآله لأول مرة، فإن الناس قد صدقوا هذه الآراء واعتنقوها.

إذا كان ذلك كذلك، فلماذا لاتكون تلك الربوة العالية الطافية همى مدينة منف ذاتها أو على الأقل جزءا معينا منها، ولاسميما أنها كانت بالفعل أرضا طافية في بداية أمرها قبل أن يحول عنها الفرعون فرع النيل ويجنبها طغيان النيل عليها ذلك الطغيان الفيضاني الذي كان يحولها في الزمن القديم إلى مايشبه المستفع الكبير ويجعل من أرضها أشبه بالجزيرة الطافية.

واذا كانت منف هى ذاتها تلك الربوة العالية الطافية فى بداية أمر الخليقة، فلماذا لايكون ماحدث فيها من عمران متتابع ومنتظم منذ انشائها على يد الملك مينا قد حدث عن تدبير إلهى حكيم وربما هذا التدبير مماثلا لما حدث فيها عند نشأة الوجود لأول مرة؟.

ولقد تساءل حكماء منف كذلك عن "آتوم" وقدرته الخلاقة، فقد قال أصحاب المذهب الشمسي بأنه قد خلق من نفسه أرباب الطبيعة أو ما أسموه بالتاسوع العظيم، فكيف تم خلق بقية الأرباب الاخرى التي عبدها المصريون وهي كثيرة؟ وكيف ظهر العمران في الأرض، وكيف تميزت الكائنات المختلفة بعضها عن بعض؟ أيمكن أن تكون هذه الأشياء جميعا قد حدثت من تلقاء نفسها؟ أما كان للإله الخالق تأثير في إيجادها وفي تنظيم العالم المعمور واصدار التشريعات والنواميس التي يعمل الجميع ويعيشون وفقا لها؟.

لقد تساءل حكماء منف أخيرا عن تلك الارادة المدبرة التى فكرت فى خلق العالم وفى تنظيم أموره؛ إن تلك الارادة المدبرة المفكرة فيما وراء الوجود لابد أنها قد فكرت ودبرت قبل أن يصدر أمر الخلق ذاته اذ لابد أن يكون التفكير والتدبير قد سبقا الخلق والتعمير!!

وهكذا وصل فلاسفة منف إلى افتراض وجود الإله الخالق وإلى افتراض أنه قد فكر ودبر قبل أن يخلق ويعمر. وأنه قد شمل الكون والكائنات برعايته ورسم لكل مافى العالم قدره وأفعاله . وقد عبروا عن ذلك في وثيقة صيغت في حوالي عام ٧٠٠ ق.م. وان كانت كل الدلائل الأثرية والجغرافية واللغوية تشير إلى أن هذه

الصياغة قد اشتقت من نص يرجع تاريخه إلى أكثر من ألفين سنة قبل هذا التاريخ(٢٠).

يبدأ النص المنفى بابتهال موجه إلى الإله بتاح، أعلن المنفيون فى اطاره أن الأرباب الذين عرفهم البشر قبله لم يكونوا غير "صور من بتاح"، وأنه هو الرب الخلاق القديم وأنه منذ استوى على عرشه العظيم لأول مرة كان روحا للكيان المائى بكل ما احتواه من نكر وأنثى، كما كان روحا لليابس القديمة أو للأرض الطافية على وجه المياه.

وبناء على ما سبق بدأ المنفيون يصفون الإله بتاح بصفات جديدة تميزت عن كل الأرباب بصورة غير مسبوقة (١٠٠٠). فاعتبروه "بمثابة القلب واللسان لهم جميعا (١٠٠٠) وليس القلب أو اللسان بالشيء الهين؛ فما من شك أن "للقلب واللسان سيطرة في كل جسد (١٠٠٠) والدليل "قائم في كل صدر وكل فم للأرباب، والبشر والانعام والزواحف على السواء (١٠٠٠) وإن طلبنا منهم الدليل الأقوى على صحة ما يقولونه قالوا "إن ماتشهده العينان وتتسمعه الأننان وتتسمعه الأننان وتتسمعه الأننان الناطق بكل شيء (١٠٠).

ولاينبغى أن تقلل من شأن هذه الصفات، فهما \_ أى وصف الإله بأنه بمثابة القلب واللسان لكل الألهة \_ ليسا مجرد استعارتين تقليديتين فالمصريون القدامى كانوا يقصدون بلفظة "القلب" شيئا أكثر شبها بالعقل أو الإدراك فى حين يشيرون إلى اللسان بالحديث أو التعبير وبالتالى فليس معنى أن الإله بتاح هو قلب ولسان الألهة انه "مجرد مترجم للالهة فى جلسة عمومية، بل هو "العقل المقدس ذاته المشترك فى عملية الخلق بتغديم فكرة ثابته عن

أفكاره" على حد تعبير توملين (٩٢). إن الإله اذن هو الذى يفكر فى الخلق وينطق بما فكر فيكون الخلق ذاته وهذا ماتشير إليه الفقرات التالية من النص المنفى حيث يقول فلاسفة منف:

"وهكذا انما هو في الأصل قلب (أو عقل) أرسل الآيات جميعا، وإنما هو كذلك لسان أزلى جرى على ترديد ما تدبره الفؤاد" فعن طريق الفكر اذن والنطق من بعده بدأ الخلق "فخلق الارباب جميعا، وآتوم وتاسوعه أيضا، ثم حدث أن أفضت كل كلمة ربانية تدبرها العقل (الالهي) وأمر بها اللسان إلى أن تتابع خلق الأنفس وتقرر شان الأطياف الحوارس. وتوفرت الاقوات جميعا والميزات جميعا وتقرر ما يستحب من أمور الناس وتقرر مايكره، وحق أن توهب الحياة لمن يعمل بالسلم. والفناء لمن يتحمل بالاثم.." وفق الناووس الذي تدبره العقل وخرج باللسان فقدر لكل شيء قدره، أنجزت الأمور جميعها، وابدعت الفنون جميعها وتوفر نشاط اليدين وسعى القدمين وخلجات الأعضاء كلها" (١٩٥٠).

وإذا أنعمنا النظر في هذا النص الهام والخطير للاحظنا أنه السع ليشمل جوانب أخرى غير مجرد النظر في مشكلة أصل الوجود وتفسير نشأة العالم الطبيعي فضلا عن أنه فيما يتعلق بهذه المشكلة قد نقلنا نقلة نوعية كبرى نحو تجريد أمر الخلق تجريدا يكاد يكون ارهاصا ببعض ما نزلت به الكتب السماوية ففي انجيل يوحنا (١-١) نجده يبدأ "في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله، وكان الكلمة هو الله". وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى: "الله يخلق ما يشاء اذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون".

وبالطبع ففي هذا النص ما يؤكد اكتشاف فلاسفة منف لأهمية "الكلمة" خاصة "كلمة الإله" أو الكلمة الالهية التي هي أصل الوجود وسر بدء الخليقة، وهاهنا نجد أصل الكلمة اليونانية LOGOS التي اكتسبت معنى مقدسا في الانجيل، ومعنى يمتزج فيه العقلى بالأسطوري لدى فلاسفة اليونان منذ هير اقليطس حتى أفلاطون. ويمتزج فيه العقلى بالديني لدى فلاسفة الاسكندرية من فيلون الذي عاش فيما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي حتى أوريجين الذي عاش فيما بين أواخر القرن الأول الميلادي حتى منتصف القرن الثاني (١٤). ففلاسفة منف كانوا على حد تعبير الميلادي حتى منتصف القرن الثاني (١٤). ففلاسفة منف كانوا على حد تعبير توملين \_ أول من أحكم وضع مفهوم الكلمة نظرا لكونهم كانوا كهنة ميتافيزيقيين، فما لم نجده غير معقول عند أفلاطون وعند فيلون السكندري وفي انجيل يوحنا قل أن يثير دهشتنا بالنسبة لهؤلاء المصريين الأوائل فهم \_ والكلم لايزال لتوملين \_ لم يقدموا فقط الفكرة ذاتها بل قدموها بصورة جديرة بالاعتبار (١٥٠).

ان أصل الوجود في نظر فلاسفة منف هو الإله الخالق بتاح، أما كيف كان ذلك فهو الأمر اللافت للنظر والاعتبار في رؤيتهم، فالإله فكر بعقله (أوقلبه) ومن ثم أدرك الخلائق وطبيعة كل مخلوق، ثم نطق الكلمة بلسانه فكان تمام أمر الخلق، ولاشك أن الأرباب كانوا أول ما صدر عن الاله بتاح حسبما يشير النص، فهو خلق أول ما خلق الارباب جميعا بما فيهم الاله آتوم وتاسوعه ثم تتابع بعد ذلك أمر الخلق فخلقت الأنفس أو الأرواح الحارسة كما خلقت كل الأشياء والكائنات التي تتبع الحياة على هذه الأرض وبها عمرت الارض واستمرت الحياة.

#### (٤) المذهب الواستى:

وهو نسبة الى مدينة "واست" القديمة التى هى الاقصر حاليا والتى عرفت فى الزمن القديم باسم واست أى مدينة الصولجان وقد عرفها اليونان باسم "طيبة" بينما أطلق عليها العرب اسمها الحالى مدينة الاقصر.

نقد أسلمت المذاهب السابقة نفسها إلى مفكرى هذه المدينة التى تهيأ لها حظا واسعا من السيادة خلال فترات التاريخ المصرى القديم فى عصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة وقد تطور بها الحال إلى أن اصبحت كبرى عواصم الشرق القديم بدون منازع بعد أن أصبحت عاصمة الامبراطورية المصرية الكبرى خلال أزهى فترات الدولة الحديثة.

وقد نشط فلاسفتها ليمزجوا بين التفسيرات القديمة لأصل الوجود وكيفية الخلق بطريقة جديدة أعطت السيادة لاله مدينتهم الاعظم الاله آمون، وجعلت من مدينتهم أم المدائن وسيدتها!!

وتصور لنا النصوص القديمة كيف حاول أهالى "واست" تمجيد مدينتهم وجعلها أصل المدن ومركز الخلق والمدنية. لقد قالوا فى بعض ما كثبوه عنها:

"واست هى الأحق من كل مدينة. توفر فيها المياه واليابس منذ الأزل وزادتها الرمال فطوقت مزارعها وارتفعت ببطاحها على مايشبه النجد.

وبذلك تكونت الأرض وأمكن أن يحدث فيها الخلق.

وبدأ الاتجاه إلى نشأة البلدان بمعناها الصحيح.

وغدا لفظ "المدينة" يطلق من بعد على أسماء هذه البلدان تحت كفالة "واست" أو تحت كفالة العين المقدسة لاله الشمس بمعنى أصح.

وكانت جلالتها أى عين رع قد وفدت (على مدينة واست) وهى كاملة متكاملة نيرة رغبة في أن تحكم أمر العالمين فيها.

هى مدينة قيل عنها فى الأزل: ما أعزها باسمها "واست" وقيل أنها مدينة سوف تخلد، وأنها سوف تتعم باسمها "وجات" ولاسيما أنه اسم العين اليمنى لاله الشمس بالذات....

هى اذن مدينة لامثيل لها، وكل المدائن التى تستظل بظلها انما تريد أن ترفع من شأن نفسها عن طريقها وهكذا فهى الأحق من غير شك (٩٦).

على هذا النحو الأسطورى صور فلاسفة واست أنها الأحق أن تكون أقدم المدن وأعظمها وأنها هي التي كانت أول ما ظهر على التل الأول الـذي أطل برأسه من الماء (٩٧) أي أنها أصل الأرض وموطن الخليقة الأول.

وإذا كان ذلك كذلك، فإن الإله آمون سيصبح باعتباره إله هذه المدينة الإله الأول والأعظم، وهو خالق ورب العالمين وهو بداية الوجود وهذا ماعبر عنه فلاسفة المدينة في نص هام قالوا فيه:

"وجد آمون منذ البداية دون أن تعرف له نشاة. فلم يوجد قبله إله أو يوجد معه إله يستطيع أن يصف له هيأة. ولم تكن له أم تبتدع له اسما أو ولد ينجبه ويقول ها أنذا..

وحسبه أنه الإله وأنه وجد من تلقاء نفسه وأن الأرباب جميعا تتابعوا من بعده...

والحق أنه عجيب، كثير الأوضاع، افتخر الارباب جميعهم بأنهم منه ابتغاء أن يستزيدوا من بهائه وربوبيته حتى لقد بلغ من ذلك أن رع ذاته اتحد ببدنه وهو قديم النشأة في أون.

وقال عنه الناس إنه تاتنن (رب منف القديم).

وأنه أمون الذي صدر عن نون.

وأنه من هدى الخلائق أجمعين. وأن له صورة أخرى بين أعضاء الثامون وأنه هو الذى أنجب من استولدوا الشمس من الأرباب الأولين.

وأنه من استكمل ذاته في هيئة آتوم. وأنه كان معه بدنا فردا وأنه رب العالمين وأنه بداية الوجود"(٩٨).

وأهم ما ينبغى أن نلاحظه من ذلك النص بالاضافة الى ماسبق الإشارة اليه أن الاله آمون رغم أنه الإله الذى خلق نفسه بنفسه وأوجد بقية الالهة إلا أنه قد اتخذ فى حياته القديمة أكثر من صورة، فبعد أن أوجد نفسه بنفسه واستمر إلها واحدا فردا لمدة قدرها لنفسه وتخير لنفسه مكانا قدسيا استفر فيه مختفيا باسمه وشكله والمقر الذى استقر فيه. وهذا ماعبر عنه اتباعه حينما لقبوه "بآمون رنف" أى خفى الاسم و "كم آتف" أى الذى أتم عهده. وعلى كل حال فلقبه الأشهر آمون الخفى.

بعد ذلك ارتأى أن يتخذ وضعا جديدا فغادر هذا المقر الخفى ليتخذ مقره الجديد فى مدينة أون وسط ذلك الكيان المائى العظيم نون، ثم اتخذ صورة الاله الخلاق الفتاح تاتنن وهو اسم آخر للاله بتاح إله منف القديم بمعنى رب الأرض العالية الناهضة.

ولم يكتف بذلك، بل اتخذ كيانا جديدا وسط الثامون الإلهى المقدس عند أصحاب المذهب الأشمونى، فضلا عن أنه منذ البداية قد اتخذ هيئة رع حينما اتحد الأخير ببدنه فأصبح من ألقابه آمون رع تنويها بألوهيته للشمس وما يصدر عنها من نور وحرارة.

- إن هذه الصور المعتددة التى اتخذها الاله آمون لنفسه أو التى أسبغها عليه أتباعه انما استهدف فيما يرى د. عبدالعزيز صالح التبشير بدعاوى أربعة هى:
- (۱) إن رب الشمس الذى عهد الأرباب الأوائل بخلافتهم إليه لم يكن رع أو رع أنوم كما ادعى فلاسفة أون وانما كان آمون رع الذى يرتد نسبه أصلا إلى مدينة واست وحدها.
- (۲) إن ما انتهى اليه أمر آمون رع فى نهاية المصاف أنه قد جمع شتى مظاهر السلطة والقوة والتقديس التى سبق وان افترضها أصحاب المذاهب الأخرى فى مدن أون والأشمونين ومنف لأربابهم جميعا.
- (٣) إن آمون رع وإن بدا للناس في وضعه الأخير خليفة لأرباب الخلق الأوائل ووريثا لعروشهم جميعا، إلا أنه في حقيقة الأمر كان الفيض الأخير للإله الخلاق القديم "كم آتف" بعد أن تلبس أحد الأوضاع التي قدرها لنفسه وبنفسه.
- (٤) وأخيرا لقد أراد فلاسفة واست القدامي أن يؤكدوا للناس أن الروح الإلهية التي اعتادوا أن يتعبدوا لها في معابد واست العديدة لم تكن في الحقيقة غير روح واحدة وان تعددت أوضاعها فهي قد صدرت جميعها عن واحد وارتدت إلى واحد (٩٩).
- والحقيقة أن هذا التفسير الواستى بحكم ما تيسر لأتباعه من سطوة وسلطان وبحكم ما تيسر لمدينة وإست القديمة من مكانة مركزية في التاريخ المصرى القديم خاصة في العصرين الوسيط والحديث قد ظل المذهب الأشهر والأكثر شيوعا بين المصريين وربما يرجع ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه إلى سببين رئيسيين هما:

أو لا: أنه قد لخص كل المذاهب السابقة واعتبرها نابعة من قلب المذهب الواستى باعتبار أن الإله آمون كان هو الأول الخفى وكان هو الآخر الظاهر الذى اتحد باله الشمس واله الارضين جميعا.

وثانيا: أنه كان الأقرب الى تصور المصربين القدامى فى ذلك الحقبة التاريخية التى كان لايزال الناس فيها لايتصورون الربوبية الاعلى هيئة أرباب متعددة يرأسها جميعا الاله الاعظم. وبذلك كان التصور السائد رغم اختلاف المدن التى قدم أهلها النفسيرات ورغم لختلاف تسميتهم للإله الأعظم.

وعلى كل حال فإن هذه التفسيرات المختلفة لأصل الوجود وجوهر العالم الطبيعى قد فعلت فعلها فى التراث الفكرى لمختلف بلاد الشرق القديم وخاصة فى الحضارة البابلية ولاشك أنها انتقلت إلى فلاسفة اليونان عبر تتلمذهم على كهنة أون القديمة فى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد وعبر اطلاعهم على تراثهم الشعرى نفسه الذى جاء به تفسيرات مشابهة للتفسيرات المصرية كما أشرنا فيما سبق.

وأعتقد فى ضوء ذلك أن على مؤرخى الفلسفة أن يعيدوا النظر فيما يقولونه عن أن طاليس كان أول الفلاسفة وأول من فسر العالم الطبيعى تفسيرا طبيعيا على أساس أن الماء هو الأصل وذلك فى ضوء حقيقتين هامتين: أولهما أن القائلين بأن أصل العالم هو الماء كثيرون عرفنا بعضهم فى التفسيرات المصرية التى عرضنا لها فيما سبق.

وثانيهما أن ما قدمه طاليس من أدلة على صحة قوله بأن أصل العالم هو الماء انما كانت في الواقع أدلة من صنع خيال أرسطو والافتراضات التي افترضها ونسبها إلى طاليس بينما لم يثبت لطاليس كتابات تؤيد ماذهب اليه أرسطو أو تنفيه.

# ب\_ الفلسفة الأخلاقية في مصر القديمة:

### (١) الإطار المرجعي للفكر الأخلاقي في مصر القديمة:

إن من أهم الافكار الفلسفية في الحضارة المصرية القديمة فكرة الخلود فلقد تأمل الانسان المصرى ظاهرة الموت وحاول أن يجد لها حلا فبعد أن سيطر على مفدرات الطبيعة وسخرها لخدمته وجد أن كل ماحوله يموت وأراد أن يفلسف هذه الظاهر فكان أن آمن بأن الموت يعقبه البعث وان للانسان حياة أخرى بعد هذه الحياة التي يعيشها على هذه الأرض. وكان أن برر ضرورة هذه الحياة الأخرى تبريرا أخلاقيا على أساس أن أفعال الانسان في هذه الحياة الدنيا بما فيها من خير وشر لابد أنه سيثاب على الخير منها ويعاقب على ما فعله من شرور، فكان الايمان بالحياة الأخرى أو بالخلود هو الدافع الذي يدفع الانسان دائما إلى فعل الخير والبعد عن ارتكاب الآثام.

وقد اعتقد الانسان المصرى القديم أيضا بفكرة انفصال النفس (الكا) عن الجسم (البا) وبأن الموت هو موت للجسم فقط وليس للنفس، ومن ثم فإن النفس ستبحث عن ذلك الجسد بعد الموت، وحينما تعثر عليه تبدأ حياة الإنسان الاخرى. ومن هنا كانت محاولات المصريين القدماء للإبقاء على الجسد وكان اختراعهم علم التحنيط الذي يبقى على الجسد بحالته الطبيعية.

ومن هنا أيضا كانت عبقريتهم المعمارية والهندسية فى بناء الأهرامات تلك الأبنية الضخمة التى صممت وفق تصميمات هندسية غاية فى الدقة لتحافظ على جسد الملك الآله (أى الفرعون).

وقد ارتبطت بهذه الافكار الميتافيزيقية التي أسهمت في تطور العلم عند المصريين القدماء فلسفة أخلاقية عمادها ضرورة أن يتصرف الانسان

وفقا للعدالة والنظام (ماعت MAAT) فلا يظلم نفسه، ولايظلم غيره ولايرتكب اثما، فالتبروء من الآثام والشرور هو أساس الخلود، والنجاة من عقاب الالهة في الحياة الاخرى(١٠٠٠).

لقد ساعد اعتقاد المصرى القديم فى الألوهية فى نأكيد الإرتباط بين الفعل الأخلاقى الحميد والمصير الحسن الذى سيلقاه فى حياته الأخرى (١٠١) وقد تجسدت هذه الأفكار لدى بعض المفكرين الذين توالت اكتشافات كتاباتهم لدى علماء الآثار منذ فك رموز الكتابة الهيروغليفية.

## (٢) بتاح حوتب وفلسفتة الأخلاقية:

وكان من أوائلهم المفكر الاخلاقي بتاح حوتب الذي عاش في حوالي ستة ٢٧٠٠ قبل الميلاد أي قبل ظهور الفكر الغربي عند اليونان بحوالي ستة وعشرين قرنا كاملة وقد اكتشف لهذا المفكر ثلاثة واربعين لوحة ترجمت وأطلق عليها المؤرخون "مخطوط الحكمة"(١٠٠١) دارت معظمها حول تعليم ابنة الأخلاق الحميدة والحياة الصالحة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي وقد رسم فيها بتاح حوتب صورة للانسان الحكيم الذي تعلم الفضيلة وخاصة فضيلة ضبط النفس التي ستصبح أحد أحجار الزوايا في الفكر الاخلاقي اليوناني خاصة عند سقراط وأفلاطون (١٠٠١).

ولقد أدرك بتاح العلاقة الوطيدة بين ضبط النفس وبين التحلي بكل ما هو فاضل ومحمود أى بكل ماهو أخلاقي؛ فالتحلي بهذه الفضيلة من شأنه في نظر مفكرنا الحفاظ على الصداقة والحفاظ على الثقة بين الفرد وسيده والحفاظ على الحب الاسرى بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء والأمهات والأخوال..الخ. والتحلي بهذه الفضيلة لايكون بالطبع إلا اذا أعمل

الإنسان عقله في كل سلوك يسلكه وقد عبر بتاح عن ذلك بقوله في عبارة ذات مغزى اتبع لبك (أي عقلك) مادمت حياً (١٠٠).

ويجدر الإشارة هذا إلى أن مثيلا لهذه النصوص لبتاح نجده لدى فلاسفة اليونان منذ هير اقليطس حتى أفلاطون؛ فقد قال هير اقليطس معبرا عن ضرورة اتباع العقل في السلوك والحد من اتباع شهوات النفس "إن النفس الجافة هي البعيدة عن الشراهة والشهوة وهي الأحكم والأفضل"(٥٠٠). وقد كانت أعظم دعوة لسقراط ولتلميذه أفلاطون هي الدعوة إلى ضبط النفس، فمعرفة النفس عند سقراط لاتكون الا بمعرفة ما يناسبها وباعتبار أن جوهر النفس الانسانية لديهما هو العقل، فما يناسب النفس دائما هو أن تدرك جوهر الخير وتسلك طريقه(٢٠٠). وقد قامت فاسفة أفلاطون الأخلاقية كما رسم معالمها في "الجمهورية" على ما أسماه العدالة داخل النفس. وتقوم هذه العدالة على مدى تحكم القوة العاقلة في قوتى النفس الشهوانية والغضبية وتوجيهها نحو سلوك طريق الفضيلة التي هي بالنسبة للأولى العفة وبالنسبة للثانية الشجاعة (١٠٠٧).

أما اهتمام بتاح حوتب بفضيلة الصداقة فلا نجد شبيها له إلا عند أرسطو الذي أفرد لها بابا كاملا في كتابه الشهير "الأخلاق إلى نيقوماخوس" وقد بلغ من تقدير أرسطو لهذه الفضيلة أنه قال إنها لو سادت بين المواطنين في الدولة لما احتجنا لتطبيق العدالة (١٠٨٠). وإن كان الفرق بين دعوة بتاح ودعوة أرسطو إلى فضيلة الصداقة تكمن في أن الأول اهتم ببيان بعدها الاجتماعي والسياسي من خلال مدى نفعها للصديقين، بينما رفض الثاني اقامتها على أساس المنفعة واعتبر أن صداقة المنفعة صداقة زائلة مثلها مثل صداقة اللذة (١٠٩).

## (٣) أختاتون وفلسفته الدينية والإجتماعية:

ويكفى أن نضرب مثالا آخر من المفكرين المصريين القدماء بأخناتون ذلك الملك الفيلسوف الذي عاش في حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد وكان يسمى امنحتب الرابع، وغيره ليصبح اخناتون أي المكرس لللله آتون، وليبدأ تورة فكرية دينية \_ أخلاقية \_ اجتماعية لم يعرف لها التاريخ القديم شبيها، فقد رأى الحق في أن يصور الها واحدا أعظم تطل سماؤه حانية فوق جسم الأرض أنه الإله الحي المبدع، مبدع الحياة وخالق كل شيء مسير الاشياء حسب مشيئته، رابط جميع الاقطار والأمم برباط محبته (١١٠).

وبالطبع فإن هذا الإعتقاد بواحدية الإله وبصورته المجردة التى لايقلل منها أنه رمز إلى الإله بقرص الشمس لأن ذلك كان مجرد رمز لايشير الى أي معنى من معانى التجسيد المادى للإله، لم يأت مصادفة بل بعد تفكير طويل وتأويل عقلى سما فيه عقل أخناتون إلى ما وراء الادراك المادى وقد فاق هذا التصور للألوهية بصورة مدهشة تصورات الكثيرين من مفكرى اليونان، اذ لم تكن اللألوهية على هذا النحو التصورى الساعى نحو التجريد والماوراء موضوعا لتفلسف هؤلاء إلا في عصر متأخر نسبيا على يد أفلاطون وأرسطو (۱۱۱).

ولم يقتصر فكر أخناتون على هذه الآراء الهامة حول واحدية الإله بسل كان صاحب فكر أخلاقى واجتماعى وسياسى راقى حيث بنى مدينة جديدة أطلق عليها اسم "اخيتاتون" في تل العمارنة ليعبد فيها الإله الواحد ولتكون الأخلاق السامية والعلاقات الاجتماعية الحميدة هى السائدة بين أهلها وكان أخناتون في كل ما فعله يحلم بأن يحقق أسمى ما يمكن أن يتصوره انسان، دولة عالمية واحدة يسودها الاعتقاد في إله واحد، ويخضع الجميع لقانون عالمي واحد المدر المدر المدرواية عالمي واحد المدرواية المدرواية والمدرواية واحد المدرواية والحدرواية والمدرواية والمدروا

ولما كان بعض المؤرخين يرجح أنه كانت هناك جالية مسينية (وهم من سيعرفون فيما بعد باليونانيين) موجودة في منطقة العمارنة التي استقر فيها أخناتون، فمن المرجح أن أفكاره قد انتقلت منهم أو عبر هم الى بلاد اليونان في آسيا الصغرى مباشرة أو عبر كريت التي كانت تلعب في ذلك الوقت دور الوسيط بين مصر وبلاد اليونان (١١٣).

فنصوص فلاسفة اليونان خاصة أصحاب النظريات التأليهية كأفلاطون تشير إلى اقرارهم بهذا الإله الواحد الذى خاطبه اختاتون فى قصيدت الشهيرة؛ فما نجده عند افلاطون من اشارات إلى الاله الواحد الذى هو مثال الخير وتوصيفه لهذا الاله على أنه شمس العالم المعقول فى "الجمهورية"، بل محاولته بناء نظام مثالى للدولة يكون فيه الفيلسوف بأفكاره هذه هو الحاكم تشى بأنه ربما زار تل العمارنة واطلع بشكل أو بآخر على أفكار أخناتون.

# ثانيا: الفكر الصيني القديم

#### تمهيد:

تعتبر الحضارة الصينية القديمة واحدة من أعرق وأهم الحضارات الشرقية القديمة، وتعود الفلسفة فيها \_ فيما يقول هيجل نقلا عن بعض المصادر \_ إلى أزمنة مغرقة في القدم. فهناك تفاليد وموروثات مؤكدة تعود إلى حوالى ٢٧٠٠ قبل ميلاد المسيح. (١١٣) مكرر

وقد بلغت هذه الفلسفة الصينية نضجها على يد المفكرين العظام من أمثال كونفشيوس و لاؤتسى فى القرن السادس قبل الميلاد، وان كانت الاتصالات الانتشارية للصين مع الحضارات الاخرى ومنها الحضارة الغربية فيما يرى نيدهام فى العصر البرونزى أى حوالى ١٥٠٠ قبل الميلاد وهو يستند فى ذلك على بعض التشابهات بين الأدوات الصينية مع بعض الأدوات التى اكتشفت فى مصر القديمة وفى بعض المواضع بوسط وغرب أوربا(١١٤)، وإن كانت هذه التشابهات ليست دليلا كافيا فى رأيى على وجود صلات فكرية وحضارية.

وقد تميز الفكر الفلسفى الصينى بنزعة انسانية واضحة، وقد بدأت هذه النزعة الانسانية تسود الفكر الصينى منذ بداية الوعى الفلسفى الحقيقى لدى الانسان الصينى، وتميزت هذه النزعة الانسانية بالتركيز على وحدة الانسان وعلى التكامل بين الانسان والطبيعة. واعتبار الانسان هو وسيلة تحقيق القيم المطلقة فى العالم (١١٥).

#### (١) فنسفة كونفشيوس:

من المعرف أن كونفشيوس CONFUCIUS الذي عاش بين عامى ٥٥١ و ٤٧٩ قبل الميلاد(١١٦) هو المؤسس الحقيقي للفلسفة الصينية وكان

أول من أقام نسقا حقيقيا للفلسفة عن الانسان (١١٧) اتسم بنزعة اجتماعية دنيوية تناضل من أجل بلوغ أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقه في مجتمع اقطاعي بيروقراطي (١١٨)، وذلك على الرغم من أنه استمر يحافظ على الاعتقاد التقليدي في "السماء" باعتبارها الإله الأساسي عند الصينيين. وقد اعتبر نفسه مفوضا من السماء برسالة مقدسة. لكن مفهومه عن "السماء" جاء مختلفا عن المفهوم التقليدي، فهو لم يعتبر السماوات مجسمة في صورة انسانية فحسب، بل نظر إليها على أنها طبيعية من بعض الوجوه (١١٩).

لقد كان كونفشيوس يبتعد كثيرا عن مناقشة الأمور الدينية ـ رغم الفكرة السائدة بأنه كان رسولا نبيا ـ ويبدو ذلك من فقرات عديدة من كتابه الهام "المقتطفات الأدبية ANALECTS" فقد ذكر أحد طلابه أنه لم يكن يناقش "الطاء" أى طريق السماء" كما أنه رد على سؤال لأحد طلابه عن كيف يستطيع المرء خدمة الأرواح، بقوله: اذا كنت عاجزا بعد عن خدمة الناس فكيف تستطيع أن تخدم الأرواح! وحينما سأله آخر عن الموت، أجابه: إذا كنت لم تفهم الحياة بعد، فكيف تستطيع أن تفهم الموت (١٢٠).

من هذه الكلمات يتضح لنا أن كونفشيوس كان يحجم عن الكلام فيما وراء الطبيعة،وعن "السماء" الاله، لصالح الاهتمام بالانسان وبالحياة الانسانية الطبيعية. لقد حول كونفشيوس أنظار الصينيين من التفكير في خوارق الطبيعة إلى التفكير في الإنسان ذاته وهذا هو نفس مافعله سقراط في الفلسفة الغربية اليونانية بعد ذلك(١٢١).

فماذا كانت أهم معالم فلسفة كونفشيوس الإنسانية؟

لقد كان كونفشيوس أول فيلسوف صينى يطرح سؤالا عن طبيعة الانسان (هيسنج)، وقد جاءت اجابته بسيطة وعميقة في نفس الوقت، فقد قال الناس سواسية خيرين بطبيعتهم ولكنهم كلما شبوا اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريجيا وفق مايكتسبون من عادات "و "أن الطبيعة البشرية مستقيمة، وإذا ما افتقد الإنسان هذه الإستقامة افتقد معها السعادة". (١٢٢)

و لاشك أن هذا التصور الكونفوشى للطبيعة الإنسانية الخيرة وللتوحيد بين حياة الاستقامة والسعادة شديدة الشبه بتعاليم سقراط وأفلاطون الأخلاقية.

لقد كثر حديث كونفشيوس عما أسماه "جين JEN" أى الطبيعة الانسانية للانسان وهو لفظ يتضمن فى طياته المبدأ الأخلاقي الأسمى الذي ينبغي أن يحكم سلوك الإنسان فى علاقته مع الآخرين، "فجين" معناها أن تحب الإنسان وفوق ذلك أن تحب كل الناس"، وقد قال كونفشيوس فى سُرحه لمعنى "جين" وفى توضيحه لجوهرها أن "على الانسان ألايصنع مع الآخرين مالايحب أن يصنعوه معه "(١٢٢). أن "رجل الجين" المحب للانسانية هو ذلك الذي يود أن يبنى خلقه وأن يبنى خلق الآخرين كذلك، وأن تمنى أن يكون بارز الشأن منفوقا بين أقرائه، فهو يساعد الآخرين على أن يكونوا كذلك (١٢١)، إن "الجين" عند كونفشيوس تقوم على "أن يقهر الانسان نفسه ويعسود إلى آداب عند كونفشيوس تقوم على "أن يقهر الانسان نفسه ويعسود إلى آداب

وعلى ذلك، فقد آمن كونفشيوس بأن الرجل الفاضل هو من يدرك ذلك القانون الأخلاقي الكائن في إدراك الوسط بين الإفراط والتفريط، ويلزم هذا الوسط في تصرفاته فلا يعلو عليه فيخرج من دائرة البشر. ولايتصرف تصرفات بهيمية شهوانية فيصبح انسانا لا أخلاقيا.

أما الفضائل التي على الحكيم الكونفوشي أن يتحلى بها ويعيش وفقا لها فهى أن يجمل نفسه بالعلم ليلا ونهارا ويقدس الامانة، ويفضدل الموت على الذلة والمسكنة وأن يعيش حياة بسيطة يمقت فيها الجشع والترف وأن يعيش مع المحدثين وفي نفس الوقت يدرس التراث القديم، وإن عاش في خطر واضطراب فإن روحه تظل في أمن واطمئنان ولاينسي أخوته في الإنسانية الذين يقاسون الآلام وفي ذلك يكون شعوره بالمسئولية الإجتماعية. (١٢٦)

ومن يتأمل هذه الخصال التى يتحلى بها الحكيم الكونفوشى ويقارن بينها وبين ما ورد لدى فلاسفة اليونان سيجد أن الشبه قوى بين شخصية الحكيم الكونفوشى وشخصية الحكيم كما رسمها سقراط بأفعاله وسلوكه وكما صورها الرواقيون فى فلسفتهم الأخلاقية عبر أجيالهم المتعددة منذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثانى الميلادى.

ولم تقتصر فلسفة كونفشيوس الانسانية على الجانب الأخلاقى وحده، بل قدم فكرا سياسيا جديرا بالاعتبار والإشادة، اذ على الرغم من أنه لم يصلنا أى بيان جامع عن فلسفته السياسية، الا أنه يمكن من خلال ماتوافر لدينا من معلومات اعادة بناء معالم واضحة لها (١٢٧)، فقد كان يؤمن بأن الأخلاق القويمة هي المبدأ الأساسي لأى نظام سياسي مستقر، اذ لايستطيع أى حاكم أن يقيم نظاما اجتماعيا كاملا إلا إذا عمل على الإرتقاء بأخلاق الأفراد.

وفى المقابل فإنه كان يؤمن بأن الحكومة الصالحة يجب أن يكون هدفها رفاهية الناس أجمعين وسعادتهم، وأن هذا لايتحقق الا اذا تولى الحكم أعظم الرجال كفاية في البلاد، وهذه الكفاية لاعلاقة لها بالمولد أو الثروة أو المكانة وانما هي خاصة بالخلق والمعرفة وهي ثمرة التربية الحقة، ولذلك

فقد طالب بأن تكون التربية منتشرة انتشارا واسعا فى البلاد حتى يمكن اعداد أكثر الرجال موهبة لمهمة الحكم، ويجب أن يتسلموا الحكومة بعد ذلك بغض النظر عن أصلهم. (١٢٨)

ولقد أقام كونفشيوس تصوره للدولة وللحكومة المثالية على أرض الواقع حينما تولى منصب كبير الوزراء في ولاية "لو - LU" فقد طبق تلك المبادئ التي آمن بها. وبدأ بتطبيق سياسة حازمة فأعدم بعض السابقين من الوزراء ورجال السياسة الذين كان يعتقد أنهم سر الشغب وسبب الفساد والإضطراب في البلاد، ولم تمض شهور على توليه الوزارة حتى أضحت ولاية "لو" نموذجا للولايات ذات التنظيم المثالي فاختفي اللصوص وزالت السرقات، وأصبح التجار يبيعون تجارتهم بأمانة ونزاهة. كما أصبحت "لو" كعبة الزائرين من السياح الأجانب وأهل الولايات الأخرى النين أصبحوا يعتبرونها كوطنهم الاصلى، وقد دفع هذا خصوم كونفشيوس ومن أضيروا من السمعة الطيبة التي حققها في ولايته أن يدبروا مؤامرة ضد حاكم الولابــة حتى يشغلوه عن تدبير أمورها فتضعف ويتطرق إليها الفساد، فأرسلوا إليه تمانين من أجمل الفتيات ومعهم مائتين واثنين وعشرين حصانا، وأخذت الفتيات يرقصن أمامه وأمام وزرائه رقصة الكانج K'ang واستمر الحاكم والوزراء في الاستمتاع بهذه الرقصة أياما طويلة فانشغلوا بالفعل عن تصريف أمور الدولة وحاول كونفشيوس تحذير الحاكم من هذه المؤامرة ولكنه لم يفلح(١٢٩) فقد شغل الحاكم باللهو عن سماع نصيحة كبير وزرائه.

واضطر كونفشيوس إلى مغادرة "لو" مدينته المثالية، ليحاول تحقيق هدفه الاكبر والذى ظل طوال حياته يجوب الولايات الصينية الأخرى للدعوة اليه، وهو تحقيق الوحدة الصينية الكبرى.

وبالطبع فإن هذا التصوير لدولة مثالية يسودها الحاكم العادل والحياة الاجتماعية والاخلاقية المثالية انما هو تصور سبق به كونفشيوس أفلاطون في فيلسوف اليونان الكبير. ويبقى أن كونفشيوس قد تمكن كما فعل اختاتون في التراث المصرى القديم من تطبيق وتجربة حلمه المثالي على أرض الواقع بينما لم يتحقق ذلك لأفلاطون.

ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الكونفوشيين من أنباع كونفشيوس قد طوروا فكرة له حول النفس فيما أسموه سلم النفوس كلاق النفس وتمييزه بين النفس وهى فكرة تشبه نفس فكرة أرسطو عن قوى النفس وتمييزه بين النفس الخاذية في النبات والنفس الحساسة في الحيوانات والنفس العاقلة لدى الانسان (١٣٠٠)، وقد تبلورت هذه الفكرة عند الصينيين من تلاميذ كونفشيوس على يد هسون تسو \_ الذى ظهر بعد أرسطو بحوالي قرن \_ اذ نجده يقول في أحد نصوصه الماء والنار جهيان CHHI (أي روحان) رقيقان، لكن ليس لهما أحد نصوصه الماء والنار جهيان والاشجار شينج (أي حياة) لكن ليس لهما لهما شينج SHENG (أي ادراك)، وللطيور والحيوانات جيه لكن ليس لها (آي ا - أي ادراك للعدل). أما الانسان فله (جهي) و (شينج) و (جيه) بالإضافة إلى النظرية ونظرية أرسطو واضعا في الاعتبار أنها لايمكن أن تكون قد نقلت بين الصين والغرب قديما. (۱۳۳)

لقد ترك كونفشيوس تراثا فلسفيا لايزال يفعل فعله فى الحضارة الصينينة حتى اليوم واحتلت الكونفوشية من بين المدارس الفلسفية الصينية القديمة المكانة الثانية. وإذا كان الأمر بالنسبة لكونفشيوس ومدرسته واضحا،

فإنه بالنسبة للطاوية غاية فى الغموض والتعقيد، إذ لانعرف على وجه التحديد من أسسها، وحتى معلوماتنا عن أشهر أعلامها وأقدمهم يسودها الاضطراب والتشوش.

#### (٢) لاؤتسى والفلسفة الطاوية:

إن الاتفاق يكاد يكون تاما بين المؤرخين على أن "لاؤتسى" أو "لاتزو" ـ Lao Tzu هو صاحب أقدم المؤلفات الطاوية وهو كتاب "تاو ـ تى كنج" أو "الطريق والفضيلة "(١٣٢) لكن هناك شك فى وجود شخص باسم لاؤتسى فهذا الاسم يمكن ترجمته بالمعلم العتيق. ويقال انه يكاد يكون ـ لو سلمنا بوجوده أصلا ـ أقدم معاصر لكونفشيوس، وكان أمينا للمحفوظات فى العاصمة والتقى به كونفشيوس هناك. لكن روايات أخرى تشكك فى ذلك وترى استحالة هذا اللقاء وترجح أن يكون هذا الكتاب قد كتب فى حوالى القرن الرابع قبل الميلاد (١٣٥)، وإن كان هناك رواية ثالثة ترجح بأنه كتب جميعه فى عصر متأخر نسبيا فى حوالى القرن الثانى قبل الميلاد (١٣٥)

والحقيقة أنه لاسبيل إلى تأكيد صحة رواية من هذه الروايات لاعن الكتاب ولا عن صاحبه. ومع ذلك فإن الأسلم الجرى على ماهو شائع ويكاد يكون متفقا عليه بين غالبية المؤرخين، فلاؤتسى على كل حال مفكر صيني قديم عاش فيما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد على أرجح التقديرات وترك لنا أثره الذي تتاقلته الأجيال وأعنى به كتابه "الطريق والفضيلة". وفي هذا الكتاب معالم فلسفة صوفية غامضة تكاد تكون على طرفى نقيض من فلسفة كونفشيوس، فإن كان كونفشيوس وأتباعه يجعلون من الانسان الأصل والمركز في فلسفتهم فإن لاؤتسى وأتباع الطاوية ينطلقون من الايمان بمبدأ الطبيعة.

إنهم ينطلقون من "طاو" ذلك العنصر الأزلى الشابت الذي يكمن وراء عالم الظواهر وهاهو لاؤتسى يعرفه لنا بقوله "قبل أن تكون السماء والأرض كان هناك كانن عديم الشكل، بلاصوت، وبلا مكان صامت مفارق، وحيد لايتغير، ويدور دورة أبدية بغير أن يتعرض للخطر، تستطيع أن تعده أم الأشياء جميعا أنا لا اعرف اسمه، وأخاطبه بقولى "الطريق" (الطاو) حنى يكون له اسم فاذا اجتهدت في تسميته قلت: العظيم". (١٣٦١)

فالطاو Tao اذن مجرد عن الاسم أى أنه عار عن الصفات، ومع ذلك فهو بداية كل الأشياء، فهو ليس شيئا وان كان هو مبدأ الأشياء كلها ويعبر لاؤتسى عن ذلك بقوله "الطاو (الطريق) أوجد الوحدة، الوحدة أوجدت الثنائية، الثنائية أوجدت التثليث، التثليث أوجدت الكائنات العشرة آلاف، الكائنات العشرة آلاف تحمل "بن" المعتم على ظهورها، و "يانج" المضئ بين ذراعيها". (١٣٧)

ولاشك أن كلمات لاؤتسى السابقة تعبر عن قصة الخلق من وجهة نظره، فمن الطاو ينشأ الواحد ومن الواحد الاثنان، ومن الاثنان الثلاثة ومن الثلاثة ينشأ الكون المخلوق. وبالطبع فإن ذلك لايعنى كما عند الفيثاغوريين من فلاسفة اليونان أن العدد بعد "الطريق أو الطاو" هو أصل العالم، بل أننا أمام صورة رمزية فالواحد هو رمز "الطاو"، وعنه جاء الإثنان وهي تعبير عن مبدأين أحدهما مظلم بارد انثوى (الين) والأخر مضئ دافئ رجولي (اليانج) أو لعلها رمز للعدم ثم الوجود. أما الثلاثة فلعلها رمز للماء وللأرض وللإنسان أو لعلهما رمز لكثرة الكائنات التي تولد من مبدأي الذكورة والأنوثة فجاء منها الكائنات العشرة آلاف.

والحقيفة أنه في نظر روصن لم يكن انتاج طاو للعشرة آلاف شيء عمل مقصود ومدرك حسيا، بل كان بلا غرض وغير مدرك، فبالنسبة لطاو "لايوجد عمل يؤدى وعلى ذلك فلا يوجد مالم يتم عمله "أو بمعنى آخر ان طاو لايتولى أي عمل لعدم وجود غرض ولكن في نفس الوقت لايوجد شيء لم يعمل لأنه انتج كل الاشياء في الكون بصورة ثلقائية. (١٢٨)

وإذا تساءلنا عن مكانة الانسان عند لاؤتسى وأتباعه من الطاويين لجاءت الاجابة في قوله "ان الطاو عظيم، وعظيمة هي السماء، وعظيمة هي الأرض، وعظيم هو الملك، أولئك هم الأربعة الكبار في الكون. والانسان أحدهم. الانسان يتخذ الأرض قانونا له، والأرض تتخذ السماء قانونا لها والسماء تتخذ الطاو قانونا لها، والطاو يتخذ قانونا من نفسه "(١٣٩).

إن الإنسان اذن فى نظر لاؤتسى مجرد من الطبيعة وهو أحد كائناتها وليس مركز الكون. ومن ثم فعليه أن يستسلم للطبيعة ويقلل من رغباته وطموحاته حتى يعيش فى هدوء. وبقدر ما يقلل الإنسان من تلك الرغبات ويستسلم لكل ماهو طبيعى بقدر مايكون سعيدا.

ومن هنا جاءت بعض آراء لاؤتسى الغريبة الغامضة حول ما يسميه "وى - واى We Wei" أى عدم الفعل. فالطاويون يدعون الإنسان إلى عدم الفعل فمعنى الاصطلاح السابق "لاتفعل شيئا". وقبل أن نسئ فهم هذه الدعوة إلى عدم العمل، نسارع إلى القول بأنها تعنى ببساطة لاتفعل شئيا ليس طبيعيا، فالمقصود منها هو التوقف عن أى نشاط مخالف للطبيعة والاقلال من الجهد والنشاط الانساني الخارجي حتى يظل الانسان متمتعا بالصحة النفسية الجيدة وبقدر كبير من الهدوء والسكينة. إن على الإنسان أن يقلل من حديثه قدر الإمكان" فالإنسان الخير لايجادل، والحكيم في غنى عن المعرفة

والذى يعرف كثيرا ليس حكيما"(١٤٠)، و"أننا إذا ما توقفنا عن العلم لايواجهنا الكثير من المشاكل"(١٤١) وعلى وجه العموم، تخلوا عن الحكمة وتخلصوا من الفطنة وسيصبح الناس أحسن حالا مائة مرة".(١٤١)

إن لاؤتسى يطالب الحكيم الطاوى بأن يتخلى ببساطة عن حكمته، فوجود الحكمة مضاد لطبيعتة بصورة مطلقة، ولكن هذا التخلى لايمكن أن يتم مباشرة بل لابد من المرور بمرحلة وسطى يكون فيها الحكيم حكيما أى يمارس الحكمة أى يتعلمها ويعلمها. ان الطاوية تعترف بدور الحكيم فى العالم، فلا تنفيه قبل أن يكون، بل تنتظر كينونته لتتقله بعد ذلك إلى حالة اللاشىء المقرونة بحالة اللافعل.

إن الانسان الطاوى ينبغى أن يكون بسيطا فى كل شىء، وهو الذى يعمل بلا فعل، أى أنه ينتج ما ينبغى أن ينتجه ويمضى فى هدوء ودون ضوضاء أو ادعاء.(١٤٣)

إن الطاوية ـ رغم ماسبق ـ ليست فلسفة انسحابية كما يظن لأول وهلة؛ فالإنسان المثالى الفعال لايزال حيا وموجودا في نظرهم، كل ما هنالك أن عليه أن يتبع الفطرة، وبذلك يشبع فطرته. وإذا ماعاد الإنسان إلى بساطته وفطرته سيصبح مثل الطفل وينسى وعيه بذاته، وبهذه الطريقة يدخل في مجال الوحدة التي لاتتجزأ مع كل الخلائق ويحصل بذلك على الحرية الشخصية المطلقة. (١٤٤)

إن للطاوية أيضا فلسفة سياسية تقوم على نفس المبادئ السابقة فالحكم فن و "الممالك لاتحكم الا بالحق لأن الاسلحة لا تشرع إلا بالباطل". إن لاؤتسى يطالب الحاكم بأن يقيم حكمه على العدل وليس على اخضاع الناس

بالأسلحة لأنه "كلما زاد في المملكة الحظر والتحريم ازداد الشعب فقرا، وكلما زاد عدد الاسلحة الحادة بين الناس ازداد الاضطراب في بيت الحاكم وكلما زاد عدد القوانين والتعليمات زاد عدد اللصوص وقطاع الطرق". (160)

إن فلسفة الحكم عند لاؤتسى تقوم على أن لا يفعل الحاكم شيئا، وفى هذه الحالة سيقوم أفراد الشعب بما يجب عليهم فيتحسن الحال من تلقاء نفسه، إن على الحاكم أن يهدأ والشعب سيهتدى بنفسه إلى النظام. إن على الحاكم أن يكون قدوة فلا يمارس التجارة والجشع ولا يفرط فى شهواته، وسيصبح الشعب من تلقاء نفسه غنيا ويعود إلى الفطرة السليمة وإلى الاعتدال والنظام.

إن لاؤتسى يحلم ببلد صغير المساحة يسكنه شعب قليل العدد يعتمد فى تحصيل أرزاقه على أقل القليل من الأدوات. ويكتفى بالقليل من الرزق لأنه يعلم أن الموت آت. ولذلك فمن الخير أن يبقى الإنسان فى بلده وأن لايهاجر إلى بلاد أخرى رغم وجود وسائل الانتقال إلى تلك البلاد البعيدة. أن الحياة الجميلة قوامها الطعام البسيط الشهى، والمساكن البسيطة الآمنة، والثياب الجميلة. إن السعادة قوامها التمتع بكل ما هو جميل وبسيط فهذا هو ما يجلب الحياة السعيدة والفرحة الاكيدة. (12)

إن هذه اذن هي معالم المدينة المثالية عند لاؤتسى، وبقدر ما فيها من البساطة بشكل يدعو إلى العجب، بقدر ما فيها من دعوة محمودة إلى العودة إلى الطبيعة الأصيلة للإنسان وهي دعوة سيتردد صداها دائما وقي كل العصور عند الكلبيين والرواقيين من فلاسفة اليونان، وعند روسو من فلاسفة القرن الثامن عشر، بل عند بعض فلاسفة العصر الحاضر من الداعين إلى الحفاظ على الحياة والبيئة الطبيعية للإنسان.

### (٣) بين الفلسفة الصينية والفلسفة اليونانية:

وريما يكون من المهم هنا أن نتوقف لنقارن وندرك مدى التشابه بين بنية الفكر الصينى في حوالى القرن السادس قبل الميلاد والذي يبدو في ذلك التضاد بين رؤية كل من كونفشيوس الذي يركز في فلسفته على الإنسان و انجاز اته ومدى تحقيقه للتقدم على أرض الواقع، والأوتسى والطاويين الذين يركزون على العودة إلى الطبيعة والخضوع لها والاكتفاء بما هو ضرورى من الفعل الانساني الموافق للطبيعة. أقول لنقارن بين هذا التضاد بين هذين المذهبين في الفكر الصيني وبين الفكر السوفسطائي بعد ذلك بحوالي قرن في اليونان؛ فقد نشب نفس هذا التضاد بين السوفسطائيين اتباع الإنسان والذين مثلهم بروتاجوراس خير تمثيل في مقولته "إن الأنسان هو معيار الأشياء جميعا" (١٤٨)، وبين السوفسطائيين أتباع الطبيعة من أمثال هبياس وبروديقوس وانطيفون، ولنقارن بين ما سبق من أقوال للأؤتسى وبين قول انطيفون مثلا "أن أفضل طريق يسلكه المرء.. أن يخضع لأوامر الطبيعة. ذلك لأن قوانبن الطبيعة لاغنى عنها وموروثة "(١٤٩). وأنه اذا نشب أي تعارض لقوانين البشر الوضعية مع قوانين الطبيعة فعلى المرء أن يرجع للطبيعة. لأنه قد تكون الأمور النافعة بالطبيعة في نظر الشرائع قيود على الطبيعة. والأمور النافعة بالطبيعة حرة... ذلك أن الأشياء المغير، ة حقا لايجب أن تجلب الضرر بل النفع". (١٥٠)

وستكشف هـذ المقارنـة بالقطع أن التشابه واضح فـى بنيـة الخطاب بين الفريقيـن فـى كلتـا الحضـارتين رغم اختـلاف منطلقاتهما وأهدافهما مـن هـذا الخطاب، ولانسـتطيع إلا أن نقـول أن تطـور الفكر فى اليونان رغم أن كليهما كان فى الصين قد تشابه مع تطور الفكر فى اليونان رغم أن كليهما كان مستقلا عن الآخر فى أغلب الظن.

# ثالثًا: الفكر الهندى القديم

#### تمهيد:

من المتفق عليه بين مؤرخي الحضارات الشرقية القديمة أن الهند أغزر بلاد الشرق القديم ابداعا في مجال الفكر الفلسفي، فالفلسفة الهندية ظهرت وتطورت في ظل عدة مذاهب ومدارس فلسفية (١٥١) جعلت من عملية در استها مسألة معقدة للغاية وذلك لتتوع هذه المذاهب وكثرة الكتابات والشخصيات التي تمثلها. ومع ذلك فإن ثمة خصائص معينة تمثل الروح الواحدة للفلسفة الهندية، ومن أهم هذه الخصائص (١٥٠١) أن الفلسفة الهندية فلسفة روحية في المقام الأول وذلك رغم وجود الاتجاه المادى في هذه الفلسفة منذ ظهورها فيما يسمى بمرحلة الفيدا (بين عامى ٠٥٠٠ و الفلسفة منذ ظهورها فيما يسمى بمرحلة الفيدا (بين عامى وجود الالهة والنظر إلى المادة على أنها كل شيء، فمنها وجدت كل الأشياء وإليها تعود. (١٥٠١) إن الفلسفة الهندية تحاول التعرف على طبيعة الإنسان الروحية وتهتم بمصيره الروحي. ومن ثم فقد ارتبطت هذه الفلسفة في عمومها بالدين على اعتبار أن دافعهما واحد هو رسم الطريق الروحي للحياة وخلاص على اعتبار أن دافعهما واحد هو رسم الطريق الروحي للحياة وخلاص

## (١) الفلسفة في الأوبانيشاد:

وربما يكون خير تعبير عن الفلسفة الهندية قد ورد في "الأوبانيشاد" أهم الكتب المقدسة في الفلسفة الهندية، والأوبانيشاد هي الأجزاء الختامية للفيدا وأساس فلسفة الفيدا وهي على حد تعبير "ماكس موللر M.Muller" منهاج وصل فيه التأمل الفلسفي الانساني قمته العليا "(١٥٠١) وقد سيطرت الأوبانيشاد على فلسفة وديانة الهند لمدة ثلاث آلاف سنة تقريبا، وأصل كلمة

أوبانيشاد من "أوبا" التي تعنى قريب و "نى" التي تعنى أسفل و "شاد" التي تعنى يجلس، اذ كانت جماعات التلاميذ يجلسون قرب معلمهم ليتعلموا عنه الحقيقة التي تقضى على الجهل. والحقيقة أنه لاتوجد أوبانيشاد واحدة بل يوجد مالا يقل عن مائتين منها، وان كان عدد أشهرها عشرة فقط، على عليها واهتم بها سامكارا وهو أعظم فيلسوف فيدانتي ويصعب تحديد تساريخ الاوبانيشاد وان كان يرجح أن أقدمها يعود إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. (١٥٥)

ترتكر تعاليم الاوبانيشاد على تأكيد وجود الاله الواحد الذى تعتبر جميع آلهة الفيدا مظهرا له، "لأننا نخاف ممن تحترق النار لأجله، وممن تشع الشمس لاجله، ونخالف ممن تقوم الرياح والغيوم والموت بواجباتها لأجله". (١٥٦)

ان هذا الإله هو الكائن الأعلى وهو الحقيقة الوحيدة القائمة بذاتها وهو لايحد ولا يوضف بالرموز العضوية أو بالأوصاف المنطقية فهو "الذى لايرى ولايوضع فى اليد، وهو بدون عائلة وبدون قبيلة، بدون نظر أو سمع بدون يد أو قدم، هو أبدى موجود فى كل مكان، حاضر فى كل زمان، كثير الذكاء، هو الدى لا يفنى، الذى يدركه الحكيم ويعلم أنه أصل الموجودات". (١٥٧)

وتميز الأوبانيشاد بين هذا الإله الذي هو براهمان بذاته الذي يتحقق يتعالى على الظهور والادراك، وبين براهمان في الكون الذي يتحقق في الكون وفينا.

وبالنسبة للحياة الأخلاقية للإنسان تشدد الأوبانيشاد على التمييز بين الطريقة الأنانية الضيقة والجاهلة التي يهتم الإنسان فيها بتحقيق الكفاية

المؤقنة، وبين طريق الحكمة التى تقود إلى الحكمة الابدية، ان "الفضيلة واللذة تأتيان إلى الإنسان واذ يعالجهما فإن الحكيم يميز بينهما والانسان الحكيم يختار اللذة"، "ان اللذة والفضيلة متباعدتان وكذلك الجهل والمعرفة" والحكيم يرغب فى المعرفة ولايهتم كثيرا بالرغبات. (١٥٨)

أما الطريق الذى ترسمه الاوبانيشاد أمام الفرد للوصول إلى الحقيقة فهو طريق طويل يبدأ بالتهيوء الأخلاقي اللازم اذ "لايستطيع أحد أن يصل إلى الروح بدون جلد ونظام" وعلى الانسان حتى يرى الروح أن يصبح "هادئا مسيطرا على نفسه، ساكنا، يتحمل بصبر، وقانعا". (101)

ان الهدف من هذا التهيوء الأخلاقي الذي جوهره هجران الأنانية الفردية والصلاة للآله وتقديم القرابين له، انما هو الوصول إلى حالة سماوية من الغبطة والسرور أو ولادة جديدة في عالم جديد.

إن الإنسان إذا ما تحرر من الوجود المادى (كارما)، استطاع أن يصل إلى الخلص (موسكا)، ونجع فى الاتحاد بالكائن الاعلى ذلك الذى لايدرك ولايعرف إلا من خلال اليقظة الروحية الكاملة-فعندما تتحرر كل الرغبات التى تسكن قلب الانسان، يصبح الفانى خالدا. عندئذ يصل إلى براهمان"، و "عندما تقطع كل عقد القلب هنا على الارض يصبح الفانى خالدا".. "اننا لاندركه أبدا بالكلام أو بالنظر، وكيف يمكن إدراكه إلا بقولنا "إنه موجود". (١٦٠)

إن المعرفة بالإله لاتكون اذن إلا لأصحاب الرؤى الكاملة الذين أخذوا أنفسهم منذ البداية بالصبر والزهد والورع، "فالروح لاتتحقق عند من يعوزه

الصبر ولا عند من لاهدف له، ولا من خلال التفكير الخاطئ للتقشف"، بل يصل أصحاب الرؤى الذى يقتنعون بالمعرفة كسبيل. الذين هم ذوات كاملة أحرار من الإنفعال وهادئون. ويصل إليه" هؤلاء الحكماء ذوو النفوس الورعة ويدخلون إلى الكل ذاته". (١٦١)

و لاشك أن عناصر كثيرة من فكر الأوبانيشاد ربما تكون قد أثرت في الفكر اليوناني خاصة في هير اقليطس الذي قال بالنار الالهية وأكد على أهمية التقشف في مجال الأخلاق ونادي بالمعرفة الحدسية كسبيل للوصول الي ادراك الحقيقة الازلية الخالدة أي اللوجوس الالهي Logos، ونفس الأمر يصدق على فيثاغورس وأفلاطون، فالمقارنة بين فلسفتيهما وبين تعاليم الأوبانيشاد توضح مدى التقارب الفكري في نظرية النفس وفي ميدان المعرفة أو في ميدان الأخلاق والميتافيزيقا.

ولنضرب مثلا على مدى هذا التقارب بين نظرية النفس في الفكر الهندى المتمثل في الأوبانيشاد وبين كل من فيتاغورس وأفلاطون.

إن فكرة فيثاغورس عن طبيعة النفس ومصيرها المتمثل في التناسخ انما هي فكرة ذات أصل شرقي مزدوج فهي مزيج بين الفكرة المصرية عن النفس ومصيرها الخالد وبين الفكرة الهندية عن التناسخ (١٦٣). ولنقارن بين ما قاله فيثاغورس وأفلاطون وبين مذهب التناسخ Samara في الهند القديمة، ذلك المذهب الذي يشار إليه في الأوبانيشاد تحت اسم هجرة النفوس. وهو مذهب يرتبط في الأصل لديهم بأسطورة تروى توجه الأموات نحو مسكن سماوى، فالنفوس القادمة من الأرض لتذهب إلى السماء تمر بموجب هذه الأسطورة بالقمر وتقيم فيه، فبعضها يتابع سيره بعد بعض الوقت نحو السماء وبعضها يعود مرة أخرى إلى الأرض مع الأمطار (١٦٠).

وتقول نص الأسطورة الهندية إن "كل أولئك الذين يغادرون هذه الأرض يذهبون إلى القمر فنفوسهم تملأ البدر والهلال المتناقص يجعلهم يولدون من جديد، ان القمر باب السماء، وعندما يعرف المرء كيف يرد عليه يترككم تمرون، ومن لا يعرف الجواب يحيله إلى ماء ويعيده مطرا إلى الأرض، وهناك يولد من جديد في صورة دودة أو سمكة أو طير أو أسد أو خنزير برى أو ابن أوى أو نمر أو إنسان أو أى مخلوق آخر بحسب ما قدمت يداه، وبحسب ما يملكه من معرفة ،، والحقيقة أنكم عندما تصلون إلى القمر يسألكم من أنت؟ "عند ذلك يجب أن تجيبوا، أنا أنت "وكل ما يقدم هذا الجواب يتركه القمر يمر "(١٦٥).

وقد حدثتا المؤرخون عن إيمان فيثاغورس بهذا المذهب في التناسخ، إذ روى اكسينوفان الذي كان معاصرا له "إن فيثاغورس قد أوقف شخصا عن ضرب كلب عوى لأنه عرف فيه صوت أحد أصدقائه"، كما ذهب هرقليدس بونتيكوس في حوالي القرن الرابع قبل الميلاد أنه (أي فيثاغورس) كان يؤمن بوجود نفسه في أجساد أخرى سابقة تبدأ من هرمس إله الحكمة شم ايثاليدس بن هرمس شم ايفوروبس ثم هرموتيموس ثم فيروس الصياد ثم فيثاغورس.

أما أفلاطون فقد حدثنا عن مصير النفس وولاداتها المتعددة في محاورات عديدة منها جورجياس (١٦٧)، وفايدروس (١٦٨) وطيماوس (١٦٩)، والجمهورية. وسنتوقف عند المحاورة الأخيرة حيث يصور أفلاطون هذا المصير من خلال قصة اربن أرمينيوس الذي فارقت روحه بدنه ولكنه عاد مرة أخرى إلى الحياة ليروى "أن روحه عندما فارقت بدنه، سافر مع جماعة كبيرة حتى بلغوا مكانا رائعا به فتحتان متجاورتان في الأرض، تقابلهما

فتحتان أخريان فى السماء وبينهما جلس قضاة يطلبون من العادلين بعد كل حكم يصدرونه أن يتوجهوا إلى الطريق الصاعدإلى السماء بعد أن يعلقوا على صدورهم اشارات بالحكم الصادر عليهم. أما الظالمون فيؤمرون بسلوك الطريق الأيسر المؤدى إلى أسفل يحملون على ظهورهم أدلة على ذنوبهم.

وعندما اقترب "ار - Er" نفسه أخبره القضاة بأن عليه أن يحمل أنباء العالم الآخر إلى البشر وأن يسمع الآن ويلاحظ ما كان يجرى في ذلك المكان، وهكذا رأى النفوس التي حكم عليها وهي تغادر من خلال فتحة مؤدية إلى السماء وأخرى مؤدية إلى الأرض، أما الفتحتان الأخريان فكانت تمر منهما نفوس صاعدة من الأرض وقد بدا عليها الارهاق واعياء السفر وأخريات هابطة من السماء نظيفة نقية.. (وبعد أن يروى مصير العذاب الذي لاقاه بعض الناس من الظالمين والطغاة والثواب الذي يلقاه الخيرون العادلون) يعود فيقول وبعد أن كانت كل جماعة تقضى في الروض سبعة أيام، كان عليها أن تشد رحالها في اليوم الثامن وتواصل سفرتها. وبعد أربعة أيام من هذه السفرة تصل إلى مكان تستطيع أن ترى منه شعاعا مستقيما من النور أشبه بالعمود يمتد من أعلى عبر السماوات والأرض..... وكان على النفوس بمجرد مجيئها أن تمثل أمام لاخيسيس ثم أتي رسول رتبها بانتظام، النفوس بمجرد مجيئها أن تمثل أمام لاخيسيس ثم أتي رسول رتبها بانتظام، وبعد أن أخذ من حجر لاخيسيس عددا من أوراق النصيب ونماذج للحياة، وتلية وقال:

"اسمعوا كلمة لاخيسيس ابنة الضرورة. أيتها النفس الفانية سوف تبدأ الآن دورة جديدة للحياة الأرضية تنتهى بالموت. انكم لن تجدوا جنيا يختاركم كيفما اتفق. بل أنكم أنتم الذين ستختارون جنيكم. فليختر منكم أول من تقع عليه القرعة حياة يرتبط بها بالضرورة، أما الفضيلة فلا تعرف سيدا: فالمرء

يحصل منها المزيد أو الأقل على قدر ما يكرمها أو يزدريها. واللوم انما يقع على من يختار. أما السماء فلا لوم عليها"....

ثم وضع الرسول أمامهم على الأرض نماذج الحياة التى كان عددها يفوق عدد النفوس الحاضرة، وكانت هذه النماذج من أنواع شتى: فهى تشمل جميع الأحوال الممكنة للحياة الحيوانية والحياة البشرية. فكانت منها حياة الطغاة، الذين يظل بعضهم محتفظا بجبروته حتى النهاية، بينما تدمر حياة البعض الآخر قبل أن ينتهى أجله، وتنتهى بالفقر والتشرد والإستجداء. وكانت منها أناس اشتهروا بجمال الصورة وبالقوة ومتانة البنيان أو بكرم المولد وعراقة الأصل. كما كانت منها حياة ناس مجهولين. وحياة نساء متنوعة على نفس النحو، كل هذه الصفات كانت تتجمع سويا على نحو متباين ويضاف إليها الغنى أو الفقر، والصحة أو المرض، أو مابين هذا وذاك. ولكن لم يكن في أية حياة من هذه أي شيء يحدد حالة النفس، اذ أن تغير حالتها باختيارها هذه الحياة أو تلك" الخ.(١٧٠)

وهكذا عبر أفلاطون عن طريق هذه القصة بصورة مفصلة عن تصوره للحيوات التي يمكن أن تحياها النفس مرة أخرى وذلك حسب أفعالها. ولنلاحظ أن الفرق الوحيد الذي ربما يكون موجودا بين هذا التصور الأفلاطوني والتصورات السابفة سواء في الشرق لدى المصريين أو الهنود وهو قد تأثر بهما معا في هذا النص، أو في اليونان عند الأورفيين وفيثاغورس، أن هذا الفرق يتلخص في أن السابقين عليه كانوا يعتقدون في هذا اعتقادا دينيا بينما الهدف الذي كان يسعى إليه أفلاطون من هذا التصور هو التأكيد على "أن اللوم أنما يقع على من يختار"، ففي هذا تأكيد لحرية الإنسان في اختيار فعله ومن ثم في اختيار مصيره، وفي ذات الوقت فإنه

كان يهدف إلى ربط هذا الاختيار بالمعرفة الفلسفية، فالفيلسوف هو وحده القادر على أن يختار الاختيار الصحيح ومن ثم فنفسه هى التى ستكتسب الخلود وتنجو من عجلة الميلاد كما اتضح ذلك من ما قدمه فى "فيدون".

لقد تأثر أفلاطون بهذه التصورات السابقة ومصيرها وأخذ عنها، لكنه وظفها لخدمة خطابه الفلسفى الساعى إلى تأكيدأهمية التفلسف فى تخليص النفس من البدن بإماتة الشهوة فيه، وتحرير العقل ليتأمل ويصل إلى ادراك الحقيقة الكلية. ومن ثم ضرب أفلاطون عصفورين بحجر واحد؛ فهو من ناحية أكد على نظريته الخاصة فى أن جوهر النفس الإنسانية هو العقل وأن أسمى أفعالها هو التأمل، ومن ناحية أخرى حث الآخرين على أن يتفلسفوا لأنهم بذلك انما يكسبون الحقيقة فى الدنيا، والنجاة من العذاب بل ونيل أعظم الجزاء فى الحياة الأخرى.

#### (٢) بوذا والفلسفة البوذية:

ولقد اعتنق بوذا \_ أشهر فلاسفة الهند وزعيم واحدة من أكبر الديانات العالمية منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى الآن \_ بعض الأفكار التى وردت في الأوبانيشاد وأكسبها روحا جديدة تتفق مع الأحوال الجديدة للحياة وللفكر الذي ارتضاه لنفسه ولأتباعه.

عاش بوذا فيما بين عامى ٥٦٠ أو ٥٦٥ أو ٤٨٠ قبل الميلاد تقريبا (١٧١) عاش حياة تتشابه ملامحها كثيرا مع ملامح حياة زعماء الديانات الكبرى في العالم، فقد صورت حياته بصورة أسطورية فيها من الخيال الكثير بلا شك، لكنها على أية حال حياة مفكر مصلح وقف بعد طفواته وشبابه موقفا فلسفيا جديرا بالإعتبار حيث تساءل

بعد أن هجر حياه الرغد والرفاهية إلى حياة التقشف والزهد عن حقيقة الوجود (١٧٢). وتحولت حياته بعد ذلك تحولا تاما حيث اكتشف أن حقيقة الوجود انما تكمن في الألم فكل وجود في حقيقته انما هو ألم، وأن من المهم في أي حياة انما هو التخلص من الألم، وهذا التخلص من الألم لايكون إلا بسلوك طريق المعرفة والإستنارة.

وهذا ما أخذه بوذا على عائقه ونقله لتلاميذه ومريديه، انها الفلسفة البوذية الإنسانية التى تقوم على ادراك حقيقة الوجود فى كلمة واحدة هى "الألم" فبوذا يرى أن الولادة ألم، الشيخوخة ألم، المرض ألم، الاتصاد بما لاتحب ألم، الانفصال عما نحب ألم. وعدم الوصول إلى ما نرغب ألم.

أما حقيقة الألم فهى الظمأ الذى يقود إلى ولادة جديدة، متصلة بالفرح وبالرغبة، ظمأ للذة، ظمأ للصيرورة، ظمأ للزائل.

واذا ما أردنا أن نتجاوز الألم وأن نتلخص منه، فليس أمامنا إلا أن نتجاوز ذلك الظمأ بإبادة كل اشتهاء ابادة تامة، مما يفسح المجال أمام هذا الظمأ بأن يتركنا ويمضى في سبيله وينصرف عنا، فنتجرد منه.

والطريق الصحيح الذى يقودنا إلى تجاوز الألم هو طريق طويل ذو ثمانية مسالك أو شعب هى: الاعتقاد الصحيح، القرار الصحيح، الكلام الصحيح، الأفعال الصحيحة، التطبيق الصحيح، الأفكار الصحيحة، التأمل الصحيحة، التأمل الصحيح.

إن تلك المبادئ كانت أول ما توصل اليه بوذا من تأملاته ولقنه لأول تلاميذه وحوارييه حينما قال لهم: "أيها الرهبان حدان متناقضان يجب أن

يبنعد عنهما الذين تخلو عن حياة الدنيا الاول هو الإنسياق في الملذات وهذا أمر سافل وعقيم، والثاني هو طريق التقشف واماتة الجسد وهذا أمر مؤلم وعقيم أيضا".

ودون أن أترك لنفسى العنان وراء أى من هذين الطريقين، فقد وجدت يعد تفكير طويل طريقا وسطا يفتح العيون ويوقد العقل للراحة والمعرفة والإشراق والنرفانا إنه طريق طويل بثمانية مسالك هى: عقل مستقيم، وحزم، وقول، وعمل، وحياة، وجهد، وتفكير، وتأمل". (١٧٤)

إن من يبلغ المعرفة عبر هذا الطريق يتحرر من الألم وفى ذات الوقت يتحرر من الولادات المتكررة على هذه الأرض (أى من التناسخ)، ويعيش حياة السكينة الدائمة (النرفانا).

وحينما سئل بوذا عن الحيوات السابقة (التناسخ) فقال: إن الانسان مركب من جسم وروح، يغنى الجسم فقط بينما تبقى النفس ويطول عمرها وتعيش فى كثير من الاجساد متعذبة هائمة على الأرض حتى تصفو وتنقى وعندئذ ترتفع إلى النرفانا. (١٧٥) وحينما سئل عن النرفانا؟ قال "لايهم معرفة ما هى. إن مهمة الانسان هى بلوغ الكمال حتى تتخلص روحه من حياة الأرض وتكون قادرة على اجتياز عتبة النرفانا. (١٧١)

ورغم أن بوذا لم يجب بصراحة عما هى النرفانا، إلا أنها ببساطةهى فقدان الاحساس بالأنا والأخر، هى فقدان الثنائية، وهى ليست كونا ولا فسادا، وهى مما يتعذر معرفته فى العالم بوسائل العالم. ولذلك فليست موضوع بحث بل هى موضوع اليقين الأخير عند بوذا اذ "يوجد خارج الولادة والصيرورة وخارج الأشكال، شىء بدونه لايوجد أى مخرج" هناك

محل ليس فيه أرض ولاماء، ولا هواء ولا نور ولا مكان، ولا عفل ولا أي شيء من الأشياء.. ليس فيه أساس ولا توقف ولاتقدم.. انه نهاية العذاب.(۱۷۷)

إن حديث بوذا عن النرفانا والطريق إلى تحفيقها بـوأد الألم والتخلص منه ومن مسبباته قد يلفت انتباهنا إلى أنه ركز في فلسفته على الإنسان وعلى رسم طريق الخلاص أمامه، وهذا حق، لأن البوذية كانت في واقع الأمر مع الانسان ضد من يجعلونه ريشة في مهب الريح، فقد كان البراهمة في عصر بوذا نفسه يرون أن على الانسان أن يلقى بأثقاله على عاتق القدر، وأن يستسلم له. ولكن بوذا حاول تحرير الإنسان من هذا الوهم قائلا: "إن رجل الشهوات هو عبد لشهواته" و "ان أعمالنا هي التي تنتج الخبير والشر". (١٧٨)كما صرح في مواقف عديدة بأن الإنسان يملك زمام نفسه ويستطيع العروج بها الى أعلى مراتب الكمال ليمنحها مركزا مرموقا كما أنه يستطيع أن يهوى بها ليصبح شيطانا أو حتى معلما للشياطين، فالإنسان من هذا المنظور البوذي يستطيع أن يكتسب كل فضيلة وأن يخدم مجتمعه وأن يجعل من نفسه مستنير ا مرشدا خالدا شبه إله بل والها لها. وهاهي التعاليم البوذية المقدسة تقول" من لاينهض حتى يحين وقت نهوضه على رغم قوته وبأسه وشدته يمتليء بالخمول، ومن يكون ضعيف الارادة والفكر لايجد طريق الحكمة لأنه خامل وكسول". (١٧٩)

وتظهر القيمة الحقيقية التي يوليها بوذا للإنسان في رفضه للنظام الطبقي الصارم الذي كان سائدا من قبل لدى البراهميين فقد كانوا يرون أن الناس طبقات ثلاث هي: طبقة البراهمة وهم رجال الدين الذين خلقهم الإله

من عينيه، وطبقه الملوك والحكام والموظفين والتجار والأعيان الأثرياء (كشا تريا) وقد خلقوا من ثديي البراهما، وطبقة المنبوذين (السودرا) وهم عامة الناس المخلوقين من قدمي براهما.

أما بوذا فقد رفض هذا التقسيم الطبقى قائلا "ليس المنبوذ منبوذا بالولادة وليس البراهمي براهميا بالولادة بل بالأعمال"(١٨٠)

تلك بعض مبادئ الفلسفة البوذية التى تطورت فيما بعد وتحولت إلى ديانة تشعبت فيها الفرق وكثرت التفسيرات والتأويلات لدرجة أن تكونت أربع مدارس فلسفية دينية تجمعها "الهينايانا" و "المهايانا"(١٨١) أشهر التيارات البوذية منذ ما قبل الميلاد وحتى الآن.

#### (٣) بين الفلسفة الهندية والفلسفة اليوناتية:

وبالطبع فإن ما قدمناه ليس إلا مثالا على الفلسفة الهندية بتياريها الكبيرين؛ التيار الأرثونكسى الدينى الذى قدمنا فلسفة الأوبانيشاد كمثال عليه، والتيار اللا أرثونكسى الذى قدمنا فلسفة بوذا كمثال عليه. كما أننا لم نستطع في هذه العجالة حصر كل نقاط التشابه والالتقاء بين الفكر الهندى والفكر اليونانى، فإذا كنا فيما سبق قد أشرنا إلى بعض التأثير والتشابه بين نظريات الهنود عن النفس وتأثيرها في كل من هيراقليطس وفيثاغورس وأفلاطون، فإن بوسعنا أن نضيف إليهم سقراط الذى روى اريستوكسنيوس التارنتى فإن بوسعنا أن نضيف إليهم سقراط الذى روى اريستوكسنيوس التارنتى القرن الثانى قبل الميلاد) قصة لقاء بينه وبين حكيم هندى في أثينا حيث سأل الأخير سقرط قائلا: "انك تدعو نفسك فيلسوفا، فبماذا تشتغل؟"، فأجاب سقراط: بأنه يدرس الشئون البشرية. فأخذ الهندى يضحك قائلا: إنه يستحيل على المرء أن يفهم الشئون البشرية مالم يدرك الشئون الالهية أو لا"(١٨١)

وليس هذا اللقاء بمستبعد خاصة اذا ما عرفنا أن سقراط رغم نقده للباحثين في الطبيعة ووصفهم بأنه كالمجانين، قد وجه تلاميذه وخاصة أفلاطون \_ من خلال نقده لانكساجوراس مثلا \_ إلى ضرورة الربط بين البحث في الطبيعة والبحث في الإنسان، بالبحث في الألوهية، فلا يصح في نظر سقراط أن نفهم الطبيعة أو أحد موجوداتها إلا بالنظر إلى كونه خليقة إلهية. (١٨٣)

ومن جانب آخر فلا نستطيع اغفال ذلك التمييز في الفكر الهندى بين عالم الظواهر وبين ماوراء هذا العالم، وتأكيد الفلسفات الهندية المثالية على أن الحقيقة السامية لاتوجد إلا فيما وراء هذا العالم الطبيعي الذي يطلق عليه البراهمانيون (١٨٤) "أتمان"، وأن الاتحاد مع تلك الحقيقة ضرورة فيما عرف عند البوذيين مثلا بالنرفانا كما أشرنا فيما سبق. أقول لانستطيع إلا أن ننظر إلى مثل هذا التمييز إلا على أنه قد يمثل أحد مصادر نظرية المثل الأفلاطونية؛ فالتشابه كبير بين هذه الفكرة التي شاعت لدى العديد من مفكري الهند وبين فكرة أفلاطون الأساسية وإن اختلفت لدى أفلاطون المنطلقات والأهداف. على كل حال فإننا نستطيع أن نقول مع سارتون موجه عام النه توجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسفة الأفلاطونية من ناحية وفلسفة السامكايا Samkhya وفيدانتا Vedanta الهندية من ناحية أخرى". (١٨٥)

وربما يتصور البعض في ضوء ما سبق أن الفكر الهندى قد اقتصر فقط على هذه التيارات المثالية \_ الصوفية ومن ثم فلم تتشابه أفكارها إلا مع أفكار الأورفية وهيراقليطس وفيتاغورس وسقراط وأفلاطون، ولكن الحقيقة أن للفكر الهندى وبالذات التيار البوذي اهتمامات عقلانية كبيرة يغلب عليها كما غلب على المنطق الأرسطى ازدواجية الإستنباط والإستقراء؛ فقد تحدث المناطقة -البوذيون عن الصور المختلفة للاستدلال على نفس النمط

الأرسطى، وإن كانت النظريات المنطقية البوذية تحتوى على جانب معرفى يهنم بنظريات الإدراك الحسى، أو على وجه أكثر دقة بنظرية الإحساس الخالص ودورها في المحتوى العام للمعرفة الإنسانية. (١٨٦)

ويكفى أن نشير هنا إلى أن نظرية القياس عندهم مثلا تختلف قليلا عن مثيلتها عند أرسطو؛ فالنظرية البونية تقسم أنواع الغياس والإستدلال إلى مثيلتها عند أرسطو؛ فالنظرية البونية تقسم أنواع الغياس والإستدلال التحليلي The Analytical والقياس السببي والقياس السببي Synthetical أو التركيبي Synthetical والإستنباط السلبي المقياس السببي Negative deduction. ومن جانب صورى يمكن أن نعبر عن كل منهم إما تبعا للمنهج الاتفاقي أو الشرطي The Method of difference أو تبعا لمنهج الإختلاف The Method of difference.

### رابعا: الفكر الفارسي القديم

#### تمهيد:

تعد ايران موطن الفرس القدامي أرضا للقاء الحضارى بحكم موقعها الجغرافي الذي جعل أهلها يخضعون لتأثيرات فكرية متبادلة خاصة من جانب الهند والصين (١٨٨). وقد تكشف هذا من التشابه بين العقائد الدينية لدى قدامي الهنود والفرس. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآله "أهورا مازدا" وهو المعبود الأول عند الفرس قد أخذ اسمه من أحد الآلهة الهندية العنيقة. (١٨٩) وقد توفر الفكر الفارسي الإحتكاك المباشر بالفكر اليوناني عبر قنوات عديدة منها التجارة ومنها النزاع بين اليونان وفارس الذي بلغ ذروته في الحروب التي دارت بينهما منذ مطلع الفرن الخامس قبل الميالد. (١٩٠)

وقد تميزت العقيدة الدينية الفلسفية لدى الفرس بوجود مستويين لها؛ العقيدة الشعبية التي كانت تسمح بعبادة العناصر الأربعة: النار ممثلة في الشمس والقمر، والهواء والماء والتراب، كما كانت تقدس كل مظاهر الطبيعة لدرجة أنها كانت أول أمرها تأسر بالتضحية بأفراد بني الانسان للتقرب إلى الالهة ثم استبدلت ذلك فيما بعد بالتضحية ببعض الحيوانات كالثيران والكباش.

أما المستوى الثانى فتمثله عقيدة الخاصة على نحو ما كان الحال عند المصريين القدماء، اذ كشفت الآثار الملكية أن الملوك كانوا إلى جانب ايمانهم ببعض الألهة الشعبية كانوا يضعون فوقها جميعا الإله "أهور مازدا" ومن الطريف أنهم نظروا إلى هذا الإله على أنه إلها غير مرئى، وليس له معبدا خاصا وإنما كانت جميع

الأرض بمثابة معابد لسه. (۱۹۱) وسنركز في هذه العجالة على اعطاء لمحة سريعة عن أهم المفكرين الذين كانوا يمثلون عقيدة الخاصة في الفكر الفارسي، وهوزرادشت.

## (١) زرادشت والزرادشتية:

لقد ظلت تلك العقيدة السابقة قائمة ولها كهنتها وسحرتها إلى أن جاء زرادشت وبشر بعقيدته الجديدة.

وقد أحاط الغموض أحداث حياة زرادشت التى تروى عداة كأسطورة اختفت فيها إلى حد كبير معالم شخصية زرادشت نفسه، فمنذ البداية لايستطيع أحد تحديد التاريخ الحقيقى لمولده أو لوفاته؛ فالمؤرخون اليونان واللاتين يرجعون تاريخ مولده إلى أقدم الأزمنة فنجد مثلا أن بلينوس يؤكد معتمدا فى ذلك على أرسطو أن زرادشت كان على قيد الحياة قبل وفاة أفلاطون بستة ألاف سنة، بينما يرى بلوتارخ أنه كان يعيش قبل حرب طروادة بخمسة آلاف عام. (١٩٢) بينما نجد بيروسوس المؤرخ البابلي الذي عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد قد تمسك بالرأى القائل بأنه قد عاش حوالى عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد. (١٩٢) وهناك من يرون أنه عاش فيما بين القرن العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد. (١٩٤) وبين كل تلك الروايات المتضاربة اتفق فى النهاية على أن يؤرخ له بصورة تقليدية بأنه قد عاش فيما بين عامى ١٦٦ و ١٩٥٥ قبل الميلاد.

أما قصة حياته وأحداثها فقد رويت في جميع المصادر بنفس الطريقة الأسطورية التي تصوره في صورة غيير الصورة التي عهدناها عن الكائنات البشرية حيث تلقفته عناية الآلهة منذ حمل أمه

به وحتى مولده وصباه وتلقيه الوحى وحمته فى كل الأحوال من تربص آلهة الشر به ومن مؤامرات أعدائه. (١٩٦)

وعلى كل حال فإن مايعنينا هو التساؤل عن التعاليم الزرادشية ومصدرها؟ أما مصدرها فهو كتاب "الزند أفستا" Zend Avesta وهو الكتاب المقدس لدى الزرادشتيين وقد اصطلح على ترجمة Avesta بالأبستاق فى العربية (١٩٧) وقد فقدت النصوص الأصلية لهذا الكتاب بعد غزو الاسكندر لفارس عام ٣٣٠ ق.م. ثم أعيد تجميع ما نبقى منها فى أذهان الناس وتم تدوينه جميعا فى حوالى القرن الخامس الميلادى. (١٩٨)

أما التعاليم الزرادشتية فأهمها هو تصور زرادشت للاله "أهورا مازدا" الذي وحد زرادشت بينه وبين الخير توحيدا جعلهما اسمين لمسمى واحد فسبق أفلاطون إلى هذا المزج الفلسفى والأخلاقى العظيم (١٩٩) إن اهورا مازدا هو الاله الأوحد عند زرادشت، وهو وحده الذي لم يولد ولن يموت، وهو علة العلل وليس له علة، وهو المصدر الأول لجميع الموجودات، وهو روح الارواح لايرى ولاينظر رغم وجوده في كل مكان، إنه يعلم الماضى والمحاضر والمستقبل، وهو وحده العالم بكل شيء، يعلم الغيب ودخائل النفوس ولايخفى عليه سر من الأسرار وهو القادر على كل شيء رغم مناهضة الشيطان له. إنه خالق الخلق كله والملائكة الأبرار كما خلق الجنة والنبار والشمس المشرقة والقمر المنير والنجوم اللامعة والماء والأرض والشجر والدواب والمعادن والناس أجمعين فهو أب الانسان وخالقه وهو الذي شرفه على كافة المخلوقات بالعقل والبصيرة. ومن ثم فعلى الانسان أن يعبد خالقه ويطيعه باعتباره منبع كل خير ومصدر كل مجد ونور وسعادة يعبد خالقه ويطيعه باعتباره منبع كل خير ومصدر كل مجد ونور وسعادة وهو الواهب المعطى الذي يريد الخير دائما ولا يفكر في الشر أبدا. (٢٠٠٠)

وعلى العكس من هذا الإله الواحد الرحيام الخير الخالق أهورا مازدا، يأتى "أهريمان" Ahriman" الشيطان، مصدر كل شرور العالم، فهو المسئول عن الأمراض والموت والتهم والغضب، وكما أن لأهورا مازدا ملائكة أبرار أطهار يساعدونه في نشر الخير والسلام في العالم فكذلك لأهريمان حشودا من الارواح الشريرة الشيطانية التي تساعده في نشر الفوضى والشر في العالم. (٢٠١)

وبما أن تاريخ العالم سيكون هو تاريخ الصراع بين الآله (أهورا مازدا) والشيطان (أهريمان) فإن على الانسان أن يختار بين أن يفعل الخير ويتوجه بقلبه وبعقله وبأعماله إلى الآله الخير أو يتجه إلى تلك الديانة الزائفة ويتبع الشيطان في كل تصرفاته، وبحسب اختياره في نظر زرادشت يكون مصيره، فقد أدرك الحكيم بثاقب بصيرته أن خيار الناس لاينالون عادة مايستحقون من حسن الجزاء في هذه الحياة الدنيا، فتحدث في "الابستاق" عما سيلقونه من مصير حسن في الحياة الأخرى "فسوف تبتهج نفوس الخيرين في الحياة الثانية الخالدة كما سيعنب الكانبون إلى الأبد". والمؤمن هو الذي يتطلع دائما إلى مملكة العدل السماوية حيث يعمل الآله على تعويضه عما فاته في حياته الدنيا من لذة وهناء.

فزرادشت يؤمن اذن بمبدأ الشواب والعقاب الأخروى، كما يؤمن بأن هذا العالم الدنيوى متصل بالعالم الآخر بجسر يسمى "جسر الانقصال" الذى يمر عليه الأشرار فيرتجفون ويرتعدون من الفزع والخوف مما سيلاقونه من عذاب فى جهنم مأوى الأشرار والكذابين، بينما يمر عليه الأبرار الصالحون المؤمنون وهم مطمئنون إلى مصيرهم الحسن الذى ينتظرهم حيث يستقبلهم أهورا مازدا بعد أن

يمروا في وسط العمل الصالح والقول الخير والأفكار الطيبة ويتمتعون في كنفه بالسعادة الأبدية. (٢٠٢)

وفى اطار هذه الرؤية الدينية، الفلسفية للآله وللمصير الانسانى يؤمن زرادشت وأتباعه بضرورة أن يحيا الناس حياة اجتماعية مرحة معتدلة يتسق فيها القول مع الفعل، والفكر مع العمل "فالعمل هو ملح الحياة" لكن خلق الشخصية لايعبر عنه فقط فيما يفعل المرء أو يقوله رجلا كان أو امراة، بل بأفكار هما . ولابد للناس أن يقهروا بعقولهم الشكوك والرغبات السيئة، وأن يقهروا الجشع بالرضا، والغضب بالصفاء والسكينة، والحسد بالاحسان والصدقات، والحاجة باليقظة والنزاع بالسلام، والكذب بالصدق. (٢٠٣)

لقد نجح زرادشت إلى حد كبير في تنقية العقيدة التقليدية لأبناء وطنه بما قدمه لهم من تأملات ثاقبة حول واحدية الإله وخيريته واستبعاد ألوهية الشر والتركيز على أن الشر مصدره الشيطان وأن ثمة حياة أخرى سيلقى فيها الانسان الشواب أو العقاب جزاء ما صنعته يداه. وهذه هي نفس المهمة التي حاولها أفلاطون بعد ذلك في فلسفته الداعية إلى ألوهية "الخير" وخلود النفس. والحقيقة أنه لايمكن لأحد أن ينكر تأثير زرادشت على أفلاطون وفلسفته خاصة أنه قد نكره بالاسم في محاورة "القبيادس" ووصفه بأنه كان عميق الفكر بعيد النظر. (١٤٠٠) وقد كان هنرى كوربان على حق في قوله "إن زرادشت كان هو القائم على ذلك التداخل الحضاري المميز العهد المتأخر من العصور القديمة، حيث كانت هناك صلات حضارية مستمرة بين أثينا والأوساط الفارسية مما يؤيد النظرة القائلة بأن اللاهوت النظرى الأفلاطوني يعد امتدادا لزرادشت. (٢٠٠٠)

### (٢) بين زرادشت والفلسفة اليونانية:

ولعل ذلك هو ما يدفعنا للتوقف قليلا أمام التشابه بين نصوص الفكر الزرادشتى وبين فلاسفة اليونان وخاصة أفلاطون؛ فقد كان زرادشت من بين كل أبناء آسيا على حد تعبير أحد الباحثين الأول الذى تبنته أوربا حيث وصلت عقيدته إلى اليونان قبل أربعة قرون من المسيحية، اذ كان كما قلنا معروفا لأفلاطون وكان يعنى بالنسبة له الكثير (٢٠٠٠) مما جعل يودكسوس الكندوسي معاصر أفلاطون و تلميذه يقوم بمقارنة فلسفة أستاذه بفلسفة زرادشت. (٢٠٠٠)

ان ايمان الفرس عامة وزرادشت معهم بعقيدة الثنائية قد انتقلت بلا شك إلى اليونان وعرفها فيثاغورس إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مما دعى جثرى إلى أن يفرد فقرة مستقلة يقارن فيها بين الفيثاغورثية والدين الفارسي. وهو يبدأ بالتأكيد على وجود عناصر شرقية عديدة في الفلسفة الفيثاغورية وصلتها الوثيقة ليس فقط بفارس بل أيضا بالهند وحتى بالصين. (٢٠٨) وهو يبرز هذه الصلات الفكرية من خلال النظر في لائحة الأضداد الثنائية الصينية التي تبدأ بثنائية اليانج والين Yang - Yin ومدى تشابهها بلائحة الأضداد الثنائية الفيثاغورية التي ترد فيها مقابل تلك الثنائية الصينية الذكر والأنثى. (٢١٠)

وفى ذات الوقت يوضح أن الصلات الحضارية والتجارية بين فارس واليونان منذ القرن السادس قبل الميسلاد تؤكد الصلة بين فيثاغورس وزرادشت أو على الأقل بينه وبين فارس عموما(٢١١) ويدعم تلك الصلة الفكرية بلا شك وجود الخير والشر على لائحة الأضداد الثنائبة الفيثاغورية وهي التي كانت تمثل الأساس الأخلاقي العقيدة الدينية للفرس بثنائية

أهور امزدا (إله الخير) واهريمان (إله الشر). وإن كان زرادشت قد مال إلى تأكيد ألوهية الخير وتغليبه على الشر باعتباره يرتد إلى فعل الشيطان، فإن فيثاغورس يميل هو الآخر إلى الاعتقاد بوجود الواحد خلف هذه الثنائيات، ووراء الأشياء جميعا كما يؤكد ذلك كورنفورد. (٢١٢)

وقد انتقل هذا التردد بين الاعتقاد بالثنائية أو تجاوزها لصالح الاعتقاد بأن الحقيقة واحدة خلفها من فيثاغوس إلى أفلاطون (٢١٣). ولما كان أفلاطون قد نص صراحة على اعجابه بزرادشت، فإنه كان أقرب إليه بأفكاره، وأقرب إلى الأخذ عنه فلنقرأ هذا النص لزرادشت حيث يقول "هو الذى فى البدء، بواسطة العقل قد ملأ السماوات المباركة بالضياء

هو الذي خلق "الحق" تبعا لمشيئته،

بو اسطته يساند العقل الخير

أنت، أيها الرب الحكيم الذي زدته بروحك

الكائنة الآن كو احد معك. أيها الرب

بواسطة العقل، أيها الحكيم قد عرفتك كأول وآخر

كأب للعقل الخير

عندما أدركتك بعيني كخالق صادق للحق

كسيد في أفعال الوجود"(٢١٤)

ولنقرأ معه قول أفلاطون في "الجمهورية":

"إن مثال الخير هو ما يضفى الحقيقة على موضوعات المعرفة، وما يضفى ملكة المعرفة على العارف: فهو علة العلم والحقيقة.

وعلى ذلك فعلى حين أن فى استطاعتك النظر إليه على أنه موضوع للمعرفة، فإنه يحسن بك أن تعده شيئا يتجاوز الحقيقة والمعرفة ويسمو عليهما على الرغم مما لهما من قيمة.

وكما أن المرء في العالم المحسوس يعتقد أن النور والإبصار مشابهان للشمس، ولكنه يخطئ لوظن أنهما هما الشمس ذاتها. فمن الواجب أن يعتقد المرء هنا أن العلم والحقيقة في العالم المعقول شبيهان بالخير، ولكنه يخطئ لو ظن أن هذا وذاك هو الخير ذاته، اذ أن طبيعة الخير يجب أن تسمو حتى على هذه المكانة". (٢١٥)

### ولنقرأ قوله أيضا:

"فاتعرف أيضا بأن الاشياء المعقولة لاتستمد من الخير قابليتها لأن تعرف فحسب، بل هي تدين له على الأصبح بوجودها وماهيتها، وان لم يكن الخير ذاته وجودا، وإنما هو شيء يفوق الوجود قوة وجلالا". (٢١٦)

إن من يقر أهذه النصوص ويقارن بينها عند الفياسوفين سيدرك مدى الأثر الذى تركه زرادشت على أفلاطون. ويدرك أنهما يؤمنان معا بأن الآله هو "الخير"، وأن معرفته" بالعقل" عند زرادشت، وبما يجاوز العقل (أى بالحدس) عند أفلاطون، إنما تعنى المعرفة بالحق" وبخالق "الحق"، إنها تعنى اذن معرفة حقيقة الوجود من

معرفة "سيد الوجود" بتعبير زرادشت، أو معرفة حقيقة الوجود من معرفة "ما يفوق الوجود قوة وجلالا" بتعبير أفلاطون.

وإذا كانت تلك المقارنة تتعلق بمكانة "الخير" عندهما وبكيفية تقديره ومعرفة ماهيته وعلاقته بالوجود، فإن مقارنة يمكن أن تثار أيضا بين رؤيتهما للشر على نفس النحو، فزرادشت يقول في أحد نصوصه:

"إن الحق أيها "الحكيم" قد وضع الإختيارنا ليكون نعمة لنا.

الشر للكافر لأجل هلاكه

لهذا أبغى الإتحاد مع العقل الخير

وأنهى عن التعامل مع الشرير". (٢١٧)

ومن يقرأ الكتاب العاشر من محاورة "القوانين" لأفلاطون يحس بما لايدع مجالا للشك أنه قد كتبه بهذه الروح الزرادشتية، حيث نجده يؤكد على ضرورة الإيمان بالإله الواحد ـ الخير وعدم الإلتفات إلى الشر. وبناء عليه يرى ضرورة أن يأتى التشريع موافقا للروح الخيرة التى ينبغى أن تسود العالم حتى تنهزم الروح الشريرة التى تحاول جر الناس إلى عدم الايمان بالله وإلى ممارسة الرذيلة وفعل الشر. (٢١٨) وقد صدق شارل فرنر حينما قال بوضوح "إن هذه النظرية لأفلاطون مأخوذة من زرادشت دون شك". (٢١٩)

### خامسا: الفكر البابلي القديم

### تمهيد:

تعود الحضارة البابلية في بلاد ما بين النهرين إلى الألف الثالثة قبل الميلاد حيث كانت أول الحضارات العظيمة في هذه المنطقة هي حضارة السومريين، ورغم أن السومريين لم يستطيعوا أن يخلقوا لأنفسهم فلسفة منظمة بالمعنى المعروف، إلا أنهم شغلوا بتأمل الكون وتساءلوا عن طبيعته وأصله، ويرى صمويل كريمر وهو واحد من أكبر المختصين في الدراسات السومرية - البابلية القديمة - أنه من الطبيعي أن يفترض أنه قد ظهر في غضون الألف الثالثة قبل الميلاد طائفة من المفكرين السومريين الذين حاولوا أن يصلوا إلى إجابات مرضية عن المسائل التي أثارتها تأملاتهم في الكون وأصل الأشياء. وقد نجحوا في تقديم بعض الآراء والعقائد في أصل العالم والالهيات السمت على حد تعبيره - بقدر عظيم من الإقناع العقلي. (٢٢٠)

ولقد أخذ عنهم البابليون والآشوريون هذا الميراث الثقافي الحضارى إذ نقلوا عنهم الكتابة بالخط المسمارى، كما نقلوا عنهم كنوزا ثمينة من أدبهم وديانتهم وأساطيرهم وتشريعاتهم، (٢٢١) وطوروا كل ذلك. ومن هذا الميراث الحضارى الكبير ازدهرت الحضارة البابلية التي يؤرخ لعصرها الأول فيما بين عامى ١٨٨٠-١٥٩٥ قبل الميلاد، ذلك العصر الذي شهد نهضة بابل الكبرى في مجالات السايسية والاقتصاد والفكر والتشريع. (٢٢٢) وإلى هذا العصر بالتحديد نعود لنرى أهم معالم الفكر البابلي وخاصة تلك التي أثرت إلى حد كبير في بلورة بعض معالم الفكر اليوناني القديم قبل وبعد ظهور الفلسفة عند اليونان.

# (١) نظرية أصل الكون وفسفة نشأة الوجود والعالم:

إن النصوص السومرية القديمة تشير إلى أن السومريين القدامى قد بلوروا موقفهم من مسألة أصل الوجود وخلق الأشياء على الوجه الآتى:

- (١) في البدء كان "البحر الأول" الذي وجد منذ الازل.
- (٢) إن هذا البحر قد ولد "الجبل الكونى" المؤلف من السماء والأرض متحدثين.
- (٣) بمقتضى تصورهم للألهة على هيئة البشر \_وهذا أمر كان شائعا في الحضارات الشرقية القديمة \_ كان الاله "آن" (أى السماء) مذكرا والإلهة "كى" (أى الأرض) كانت الأنثى، ومن اتحادهما ولد الإله "أنليل" (أى الهواء).
- (٤) فصل الآله انليل (أى الهواء) السماء عن الأرض. وإذا كان أبوه الإله "آن" قد اختص بالسماء، فإنه (أى انليل) قد أخذ أمه الأرض، وهيأ اتحاده بأمه الأرض المسرح لتنظيم الكون أى خلق الإنسان والحيوان والنبات وتأسيس المدنية. (٢٢٢)

أما عن أساليب الخلق التي اتبعتها تلك الآلهة الخالقة فقد وضع الفلاسفة السومريون مبدأ صار عقيدة سائدة في جميع أنحاء الشرق الأدنى وهو مبدأ القوة الخالقة للكلمة الآلهية فبموجب هذا المبدأ كان كل ما ينبغي للآله الخالق أن يفعله هو أن يصمم الخطط ويقول "الكلمة"وينطق بالاسم اسم الشيء المراد خلقه فيتم الخلق. (٢٢٣) والحقيقة أن هذا المبدأ ربما يكون مأخوذا عن الأصول القديمة للمذهب المنفى في أصل الخلق وتفسيره نشأة الوجود في

مصر القديمة. (٢٢٠) وإن كان المعروف أن هذا المذهب المنفى قد عبرت عنه لوحة شاباكا التى يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد. (٢٢٥) ومن ثم تكون الأسطورة السومرية أقدم رغم أننا لانعرف على وجه الدقة تاريخها، كما لانعرف التاريخ الدقيق الذى ظهرت فيه أصول المذهب المنفى الذى عبرت عنه تلك اللوحة.

على كل حال فقد انتفع البابليون بالنصوص السومرية في نشأة الوجود وقصة الخلق وقدموا نظرية شبيهة بالنظرية السومرية حيث ردت النظرية البابلية أصل الأشياء إلى ماء أزلى اختلط عنبه بمالحه ومثل العذوبة فيه "آبسو" وهو مذكر، ومثلت الملوحة فيه" تيامة" وهي أنثي. وقالوا معبرين عن ذلك" حينما في العلا لم يكن للسماء ذكر، وفي الدنا لم يكن للأرض اسم، ولم يكن من شيء غير آبسو والدهم وتيامة أمهم" وافترضت النظرية نشأة أجيال الأرباب في جوف ماء البحر (تيامة) جيلا بعد جيل وكان كل جيل منهم يفوق من سبقه حتى انعقدت ألوية الحكمة بينهم للآله "إيا" EA الذي كان محبوبا من البشر ومن رفاقه من الآلهة في آن واحد. وكان ابنه مردوخ أو مردوك Marduk الذي فاقت قدرته كل الحدود هو الذي عهد إليه بالرئاسة رئاسة مجمع الآلهة كله عند البابليين عندما كانت بابل هي مركز الدولة القوية التي سيطرت على معظم بلاد ما بين النهرين. وقد توسع البابليون فيما روته الأساطير السومرية القديمة عن خلق الانسان وعلاقته بأربابه في بداية الخلق والنشأة مما يضيق المجال بذكره هنا. (٢١٦)

ان المهم فى كل ذلك هو أن نلاحظ كيف قدم السومريون والبابليون رؤيتهم حول نشأة الوجود من الماء، ونلاحظ كذلك مدى تشابه هذه الرؤية المصرية القديمة حول نفس الموضوع حيث يقرر

المفكر المصرى القديم أن الإله "آتوم" قد أوجد نفسه بنفسه من المياه الأولى وبدأ خلق الكون من الميادة بأن استولد نفسه أول زوج من الألهة وهما "شو" و "تفنوت" (أى الهواء والرطوبة) وعنهما ولد "جب" و "نوت" (أى السماء والارض) وبقية الأرباب. (٢٢٧)

إن كل ذلك يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المفكر الشرقى القديم سواء كان مصريا أوبابليا هو أول من أعلن في تأملاته أن أصل العالم هو الماء، وأنه عن الماء بمساعدة الإله الخالق (أيا كان اسمه) كان كل شيء حي، وكذلك كل الكائنات.

## (٢) ملحمة جلجامش وفلسفة الحياة والموت:

تعتبر ملحمة جلجامش من عيون الأدب الشرقى القديم، وهى خير نص يصور لنا الفكر العراقى القديم سواء فى عصر الحضارة السومرية أو البابلية أو الآشورية، فعلى الرغم من أن أقدم نسخة وصلتنا من هذه الملحمة تعود إلى العصر البابلي (فيما بين عامى ١٩٥٠\_١٥٥٠ قبل الميلاد) إلا أن بعض الآراء تقول باحتمال تدوينها فى العصر الأكادى وبالذات فيما بين عامى ٢٣٢٥ و ٢٢٦٩ قبل الميلاد أو بعد ذلك بقليل.

لقد عبرت هذه الملحمة عن رأى العراقى القديم فى العالم والحياة فهو يؤمن بأن الإنسان إنما خلق من أجل غرض واحد فقط هو عبادة الآلهة وخدمتها. وحينما يتوفر له وقت التأمل يجد أن الحياة عبث وأن الموت قادم لامحالة، وهو لايعرف المصير الذى ينتظره ومن ثم ينتابه الشك والإلتباس حول حقيقة الحياة وحقيقة الموت. إن الإنسان العراقى القديم قد انتابه الخوف والقلق ازاء العالم الأخر وهذا

عكس ماكان لدى الانسان المصرى القديم الذى كان لرأيه الثابت حول الحياة والموت أشره فى ايمانه باستمرار الحياة للإنسان بعد الموت (أى ايمانه بالخلود). أما بالنسبة للإنسان العراقى القديم فإن الحياة قلق وعمل وهم وسيعقبها الموت السذى جعلته حظلالانسان وحدد دون الألهة. (٢٢٩)

وقد عبرت ملحمة جلجامش عن كل ذلك حيث صورت الصراع بين الانسان والموت وضرورة قبول الانسان لهذه الحقيقة المرة الظالمة ـ حقيقة الموت. إنه الرحيل إلى عالم الظلام القاتم. لقد نظر الانسان العراقى القديم حوله فى بيئته وحياته اليومية فلم يجد ما يجعله يشق بالالهة كما كان يفعل المصرى القديم، فصيفه طويل شديد الحرارة وربيعه كثير العواصف والزوابع الرملية المؤذية المؤلمة، أما الشتاء فكثير المطر لدرجة تخرب الأرض والديار فكان الإستنتاج الذى استنجه بأن الأرباب التى لم تسعده فى حياته لايمكنها أن تلتقت إليه بعين العطف والرعاية بعد موته. لذلك كانت فكرة ذلك الإنسان عن الموت وعن العالم الاخر فكرة سوداء قاتمة (٢٣٠). وعلى ذلك كان صراعه مع الموت وخوفه منه يجعله يلتمس فى الحياة كل لذة ممكنة وهذا يبدو فى استماع جلجامش فى الملحمة لنصيحة صاحبة الحانة التي قالت له:

جلجامش، إلى أين تندفع مسرعا؟

إن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها.

لأن الالهة التي خلقت البشر

حكمت على الناس بالموت

واحتفظت لنفسها بالحياة

أما أنت باجلجامش. فاملاً بطنك

وكن سعيدا بالنهار والليل.

وتمتع باللذة كل يوم.

أرقص وابتهج ليل نهار.

ار تد الملابس النظيفة.

اغسل رأسك واستحم في الماء.

تأمل الصغير الذي يمسك يدك.

واسعد زوجتك على صدرك. (٢٣١)

فمن الواضح لقارئ هذا النص أنه يعبر عن فلسفة الرضا بالواقع وبالحياة التى ينبغى للإنسان أن يتلمس فيها كل المباهج الممكنة دون أن يفكر فيما عدا ذلك. إنها فلسفة تردد صداها لدى كل فلاسفة الشك الغربيين منذ بيرون (٣٦٠ ـ ٢٧٠ ق.م) وحتى مونتانى (١٥٣٣ ـ ١٥٩٢).

إن الناظر المدقق في ملحمة جلجامش يجد فيها - كما يؤكد جارودى - الاصل الأسيوى للفكر اليوناني (٢٣٣)، فقد سبقت الإلياذة بألف وخمسمائة عام تقريبا، كما أن هناك تشابها وتماثلا بينها وبين الأوذيسة. (٢٣٤) والمعروف أن الإلياذه والأوذيسة قد أثرا أبلغ تأثير في الحياة اليونانية وفي الإنسان اليوناني وبالتالي فقد أسهمت في ظهور الفلسفة عند اليونان عبر التأثر بهذه الملحمة البابلية الشهيرة.

### (٣) بين الفكر البابلي واليوناتي :

وربما يكون من الأنسب هنا أن نتوقف قليلا لنوضح بعض صور هذا النماثل بين بنية الفكر الذى عرف بالأسطورى عند البابليين ومثيله عند اليونانيين خاصة فى الالياذة والأوذيسة لهوميروس وفى ثيوجونيا هزيود وهى التى تعد المصادر الداخلية الأهم للفلسفة اليونانية.

وبداية نود أن نؤكد على ماسيق أن أشرنا إليه فيما يخص القنوات التي عبرت من خلالها أفكار البابليين إلى بلاد اليونان، فأبرز هذه القنوات كانت جزر بحر إيجه وخاصة جزيرة كريت التي كانت لها الدور الأكبر في نقل الكثير من المظاهر الحضارية من مصر والسواحل الفينيقية وسوريا وبلاد الر افدين إلى بلاد اليونان؛ اذ من المعروف أن جزيرة كريت وجزر بحر ابجه كانت قد شهدت ظهور ما يعرف بالحضارة المينية التي شغلت ثمانية قرون من ۲۹۰۰ حتى ۲۱۰۰ ق.م. وهي بذلك تعاصر السلالات الحاكمة في كل من مصر والعراق وقد سميت بالحضارة المينية نسبة الى الملك مينوس Minos الذي كشفت التتقيبات عن قصره في مدينة كنسوس Knossos الواقعة في الطرف الشمالي من جزيرة كريت، أما شبه جزيرة اليونان فقد عرفت حضارتها القديمة بالحضارة المسينية نسبة إلى مدينة مسينيا Mycenea التي ترجع أقدم أدوارها الحضارية إلى حوالي ٢٧٠٠ ق.م. وقد استطاعت مسينيا في حوالي ١٤٠٠ ق.م. القضاء على زعامة كريت واقامة اتحاد فيدرالي واسع والسيطرة الاقتصادية على البحر المتوسط وامتد نشاطها التجارى ليصل إلى جزيرة صقلية، مصر، قبرص والسواحل الفينيقية، طروادة ومقدونيا. وقد أخذت تتبلور في هذا الإطار الحضارة اليونانية في المدة الواقعة مابين ١١٠٠ ق.م. و ٢٥٠ قبل الميلاد. (٢٣٥)

وعلى ذلك فقد توافرت الظروف التى ورثت بلاد اليونان بمقتضاها ذلك التراث الفكرى الهائل لبلاد ما بين النهرين وغيرها من الحضارات الشرقية قريبة الصلة منها.

ولننتقل الآن الى ايجاز نقاط التشابه بين النصوص السومرية \_ البابلية لملحمة جلجامش وبين مثيلتها فى الإلياذة والأوديسه كما لخصها أحد الباحثين بقوله إن "هناك من يقارن اخيليس Achilles بطل الإلياذة ورفيقه باتروكليس Patrocles Patrocles بالبطل جلجامش ورفيقه انكيدو فكلا البطليان عرفا بالقوة والشجاعة وحب المغامرة، وفى جلجامش يموت انكيدو عقابا له من الالهة على قتل خمبابا وحش الغابة فيحزن عليه جلجامش حزنا شديدا، وبالمثل يقتل باتروكليس فى المعركة على يد هكتور فيحزن عليه اخيليس ويبكيه بحرارة. ثم ان كلا من جلجامش واوديسى ينتميان إلى أصل إلهى، فأم جلجامش هى الإلهة ننسون وأم أوديسى هى حورية البحر ثيتس. وفى الأوديسة يعود البطل إلى بلدته فى نهاية المطاف بعد رحلة طويلة شاقة اكتنفتها المخاطر والأهوال على غرار ما حدث لجلجامش". (٢٣٦)

وفيما يتعلق بالمعتفدات الخاصة بالموت والعالم السفلى للأموات، نجد أيضا بعض التماثل بين الأسطورة البابلية" نزول أنانا عشتار إلى العالم الأسفل"، والأسطورة اليونانية أهمها؛ إن اليونانيين تصوروا وجود مملكة للأموات تقع تحت الأرض وأن الارواح تنزل إليها من مداخل اختلفت من أسطورة لأخرى منها المدخل الرئيسي الذي تصوروه يقع في حقل اشجر الحور الأسود عند نهر أوسيانوس Oceanus الذي يحيط بالأرض، وبالمثل توجد هذه المداخل في الأسطورة السومرية وهي الأقدم، وهمي مداخل تصوروها واقعة في القبر أو في الجهة البعيدة من الأرض عند مغيب

الشمس، كما تذكر الأسطورة الإغريقية وجود نهر اسمه Styx فى العالم الأسفل وعلى الميت عبوره للوصول إلى عالم الاموات، ونفس الشيء فى الأسطورة البابلية حيث ذكرت نهر يدعى Hubur يعبره الموتى، وفى كلا الأسطورة البابلية حيث ذكرت نهر يدعى Hubur يعبره الموتى اسمه Charon الأسطورتين ترد الإشارة إلى ملاح تولى مهمة تعبير الموتى اسمه Humut-tabal فى الأسطورة الإغريقية و Humut-tabal فى البابلية. (۲۳۷)

وتختلف الأساطير الإغريقية عن مثيلاتها البابلية بعد ذلك حيث تصدف الأساطير الإغريقية حتى التى رواها الفلاسفة مثل أسطورة اربن ارمينيوس التى رواها أفلاطون فى "الجمهورية"، تصف وجود الثواب والعقاب الذى يحل بالأرواح فى العالم الآخر بينما لايوجد لذلك أى ذكر فى الأساطير البابلية. وهنا نكتشف أن الأصل الحقيقى لهذه المعتقدات اليونانية حول الروح والموت ومصير الارواح قد يكون المعتقدات المصرية القديمة وليس البابلية، أو على الأقل يمكن القول إن اليونانيين مزجوا بين ما عرفوه من بابل بما عرفوه من مصر. وتولى فلاسفة اليونان صياغتة فى صورة أكثر مذهبية حيث لم تعد هذه الأفكار عند أفلاطون مثلا مجرد أساطير أو معتقدات دينية، بل أصبحت آراء فلسفية قدمها فى صياغة عقلية واضحة.

أما فيما يتعلق بأساطير الخلق وأنساب الآلهة فهناك أيضا مثل هذا التماثل بين التراثين البابلي واليوناني؛ حيث نجد أن هناك نقطة التقاء جوهرية بين منجمل المعتقدات البابلية وبين الأنساب "لهزيود وهي أن الالهة فيهما يأتي ذكرها دائما على هيئة زوجين ذكر وأنثى. (٢٣٨) والحقيقة أن هذا التماثل قد يعود فيهما معا إلى أصل مصرى قديم حيث كان هذا أيضا طابعا عاما في نظريات الخلق

والتسلسل الالهبي في مصر القديمة، خاصة في المذهب الشمسي والمذهب الأشموني وهما أقدم ما وصلنا من تفسيرات للخليقة.

والحقيقة أن أعظم ما قدمته الحضارة البابلية للعالم هو التقدم الذي أحرزوه في العلوم وخاصة علم الفلك، والمعرف أن الفكر الفلسفي اليوناني بدأ مختلطا باهتمامات الفلاسفة العلمية وخاصة علم الفلك. وقد اشتهر طاليس أول الفلاسفة نفسه من خلال التنبؤ الشهير له بكسوف الشمس الذي حدث في ٢٨ مايو من عام ٥٨٥ ق.م. (٢٣٩) ولم يعد هذاك شك لدى العديد من المؤرخين المعاصرين من أنه قد نقل علمه بالفلك عن البابليين وأنه قد بني تنبؤه هذا عن الحسابات الفلكية البابلية؛ (٢٤٠) اذ أن الواقع الذي يعترف به سارتون "أنهم أي البابليون هم المؤسسون الفلك العلمي وأن النتائج المدهشة التي حصل عليها الفلكيون الكلدانيون والاغريق من بعدهم أمكن تحقيقها بفضل استنادها إلى الأساس البابلي". (٢٤١)

وهكذا نجد أن الأثر البابلي في اليونان لم يتوقف عند حدود التأثير في الفكر الاسطوري السابق على الفلسفة، وإنما كان التأثير الأهم على نشأة العلم عند اليونان، ولما كان ظهور العلم بمفهومه النظري قد اقترن بظهور الفلسفة بهذا المعنى عند اليونان، فالفضل يرجع في الحالتين إلى ما نقلوه عن البابليين وعن غيرهم من صانعي الحكمة والعلم في الحضارات الشرقية القديمة.

الهوامش والمراجع

### الهوامش

(۱) انظر: The Histories (B.2 - 123), Eng. Trans. by انظر: (۱) Aubrey de Selincourt, Penguin Books, U.S.A. 1963, P150 -151 حيث يقول هيرودوت على سبيل المثال "إن المصريين هم أول من قال بمبدأ خلود النفس وبقائها بعد فناء الجسم حيث تنتقل إلى كائن آخر في ميلاد جديد.. ولقد نقل بعض الكتاب اليونان هذه النظرية، بعضهم من المتقدمين وبعضهم من المتأخرين، وقد وضعوها وكأنها من ابداعهم.

وقد علق ليجران Ph. E. Legrand المترجم الفرنسى لكتاب هيرودوت فيما يذكر د.عبدالقادر حمزة على هذا القول لهيرودوت بأن هؤلاء الذين أبى ذكرهم هم الأورفيون، وفيريسيد، وفيتاغورس وأنبادوقليس (أنظر: د. عبدالقادر حمزة: على هامش التاريخ المصرى القديم، المجلد الثاني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٤١م، ص١٩).

- (۲) أنظر نص الحديث الصحفى الذى أدلى به عالم المصريات الكبير أ.د. عبدالعزيز صالح لصحيفة الاهرام عن الكشف الأثرى الكبير لمدينة "أون" القديمة وما تضمنه من نقوش تؤكد أخذ كل من طالبس وفيثاغورس وأفلاطون عن مفكرى معهدها القديم، وقد أُجرى الحوار عزت السعدنى ونشر أبام ١٩٨٩/٨/٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٢٥ م وكذلك
- (٣) لقد ورد في محاورات أفلاطون المتعددة اشارات كثيرة إلى مصر وإلى علومها وتعلم اليونان منها. وكانت أبرز هذه الاشارات في

محاورة "طيماوس" حيث تحدث عن مصر حديثا ينبئ عن حداثة زيارته إليها ويكشف عن ولعه بما فيها ويذكر الصداقة التي تربط بين بعض الأثينيين والمصريين، كما يذكر زيارة صولون لمصر ومقابلته لذلك الكاهن المصرى الذي قال له "إنكم أيها الاغريق بمثابة الاطفال، ولايوجد شيء يوناني قديم".

(Plato: Timaeus: (22), Translated by Desmond Lee, Penguin Books, U.S.A 1976, P.34).

كما وردت إشارة أخرى فى محاورة "الجمهورية" يذكر فيها أن صفات من قبيل الاندفاع التى نلمسها فى الدول المشهورة بالعنف، والميل إلى العلم، وحب المال نتتقل إلى الدولة من أفرادها، وضرب مثلا على هذه الدول بالتراقيين والأثينيين ومصر على التوالى.

(أفلاطون: الجمهورية، (٤٣٦)، الترجمة العربية للدكتور فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٥م، ص ٣١٧).

أما فى محاورة "فايدروس" فقد أشار أفلاطون صراحة إلى "أن الاله" تحوت المصرى هو أول من اكتشف علم العدد والحساب والهندسة والفلك.. وذلك فى الوقت الذى كان يحكم مصر كلها الملك تاموز Thamous الذى كان يقيم بتلك المدينة الكبيرة بمصر العليا التى يسميها الاغريق طيبة المصرية ويسمون ملكها الاله آمون". (أفلاطون، فأيدروس(٢٤٧د ـ هـ)، الترجمة العربية للدكتورة أميرة حلمى مطر، دار المعارف بمصر ١٩٦٩م، ص ١٢٣-١٢٤).

أما في آخر محاوراته "القوانين" فقد أشار إلى مصر في أكثر من موضع، وأشاد بنظامها التعليمي المتقدم حيث يقول: "فكل الرجال

الأحرار يجب أن يتعلموا كل فروع الرياضيات وهم بعد في سن الطفولة مع تعليمهم للألفا بيتا كما يحدث في مصر".

(Plato: The Laws (Blll-819), Eng. Tran. by B. Jowett in "The Dialogues of Plato"- Vol. V, Oxford University press, London (1931, P.202).

وفى المقابل يتهم الأثينيين بالجهل ويقول "إننا فيما يبدو أقرب إلى الخنازير Pigs منا إلى البشر. وإننى لخجلان ليس من نفسى فقط، بل من كل الهلينيين"، (Ibid).

(٤) لقد أشار أرسطو إلى مصر وعلوم المصربين وفضلهم في أكثر من موضع في مؤلفاته. ويعنينا هنا على وجه الخصوص اشارته التي وردت في كتابه "الميتافيزيقا" تلك الاشارة التي وردت في نتايا حديثة عن نشأة الفلسفة والعلوم النظرية وفي اطار تمييزه بين اولئك الذين يعرفون العلل والمبادئ للذات المعرفة والمنتها وبين اولئك الذين يعرفونها ليستخدموها في أغر اضهم العملية. وقد أشاد أرسطو بالمعرفة العلمية الرياضية للمصربين حيث توفرت للمصربين طبقة رجال الدين (الكهنة) الذين تفرغوا لهذه المعرفة بغية المتعة والسرور وللذة التي كانوا يجنونها من وراء هذه المعرفة. وقد أشاد أرسطو بذلك لأنه يعتبر أن الأنواع النظرية للمعرفة المعرفة المع

- western World ",8-1, Encyclopaedia Britannica Inc., London-U.S.A. 1952, P.500)
- (٥) أنظر في العلاقة بين بلاد مابين النهرين (بابل وأشور) واليونانيين وفي كيفية نقلهم عنها:
- أ\_د. عبدالباسط سيدا: من الوعى الأسطورى إلى بدايات التفكير الفلسفى النظرى (بلاد الاغريق تحديدا)، سوريا \_ دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ١٩٩٥م، ص ٩٢ وما بعدها.
- ب- جورج سارتون: تاريخ العلم ـ الجزء الأول، الترجمة العربية للفيف من العلماء، دار المعارف القاهرة ١٩٧٦م، ص ٢١٤، حيث يقول بالنص "نحن مدينون للحضارة البابلية بأصول الجبر ورسم الخرائط والكيمياء كما أن تربية الخيل واستخدامها قد جاءانا من الهند وكبادوكيا عبر بلاد ما بين النهرين الخ".
- جدد. حسام محى الدين الالوسى: بواكير الفلسفة قبل طاليس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨١م، ص٤١-٤٤.
- (٦) ان تاريخ هيرودوت ما هو إلا مجرد تسجيل لذلك التلقى الحضارى بين اليونان وبلاد فارس عبر ذلك الصراع الحربى الذى دار بين الفرس واليونان.
- (انظر: Herodouts: Ibid B. I- (1-2), Eng. Trans., P.13-14 حيث يذكر هيرودوت نفسه دوافعه هذه لكتابة هذا التاريخ).
- وانظر أيضا: جورج سارتون، نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، الترجمة العربية، دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٨م، ص٥ وما بعدها.

### Plato: Alicibiades I (121E-122A). انظر: (٧)

نقلا عن: جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الثالث، الترجمة العربية للفيف من العلماء، دار المعارف بالقاهرة، ١٩٧٠م، ص ٢١، وهامش (١٤) في ص ٧٤. حيث ورد ذكر زرادشت Zoraaster للمرة الوحيدة في محاورات أفلاطون.

وقد ذكر سارتون أن أفلاطون قد عرف التنجيم متأثرا بديموقريطس ويودكسوس عن الكلدانيين الايرانيين، وكذلك أعجب بالنظام السياسى الايراني أكثر من اعجابه بالديمقراطية الاثينية وفوضاها، كما ترجع أسطورة أر Er البامفيلية في "الجمهورية" إلى أصل كلداني إيراني أيضا: (سارتون: نفس المرجع، ص ٢١).

Burnet (J): Greek Philosophy-Thales to Plato, Macmillan, انظر: (۸)
London 1968., P.7

حيث يقول "إن الأمة الشرقية الوحيدة التي يمكن مقارنتها باليونان في العلم والفلسفة هي الهند"، وإن كان يتساءل بعد ذلك عن مدى أصالة الفلسفة والعلم الهنديين ومدى تأثير هما في اليونان؟ ويقول إنه لايوجد عمل هندى علمي، وكذلك لايوجد ما يمكن أن نعده فلسفة قبل الاسكندر الاكبر وعلى ذلك فهو ينكر تأثير الهنود في نشأة الفلسفة عند اليونان، وإن كان يعترف بوجود فلسفة لديهم.

### (٩) أنظر على سبيل المثال:

أ\_ هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة، ترجمة د. خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٦م، ص ٢٤٥ حيث يقول هيجل: إن الهند معروفة كبلد كانت شهرته

العريقة جدا قد وصلت إلى الاغريق، وكان الأغارقة يعرفون الفلاسفة الهنود بوصفهم أرباب طرق صوفية gymnsophistes".

ب\_د. على زيعور: الفلسفات الهندية، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٣م، ص ٦٣-٦٤.

حيث يلخص المؤلف ما أخذه فلاسفة اليونان عن الفكر الهندى عبر ما ورد في كتابات المؤرخين منذ عصر الاسكندرية "فقد لاحظ اونيسيكريت Onsesicrite وجود نقاط شبه جمة بين الهنديات وفيثاغورث وسقراط وذيوجانس (ديوجين). لقد أخذ فيثاغورث من الهند أفكاره عن التناسخ، وقرابة الإنسان والحيوان وتحريم أكل اللحم، ومؤلفاته الرياضية أو كثيرا من نظرياته الرياضية... وتبدو التشابهات، إن لم نقل الأخذ كثيرة بين النظريات الهندية وعقائد طاليس، انكسيمندر، انكسيمانس، بارمنيدس، امبيزوكاس... كما يعرف تاريخ الفلسفة فرضية تقول أن أرسطو ينقل ميتافيزيقاه من السمكهيا Samkhya، بل أن ماكس مولر نفسه بحث داخل مفرداتية الإسطاجيري (يقصد أرسطو) عن مصطلحات فلسفية هندية، وقال غور Gorre إن الاسكندر أرسل إلى أستاذه هذا رسائل هندية انتفع منها في بناء مذهبه حتى المنطق الارسطى ظن البعض أنه متأثر بمذهب النيايا Nyaya الذي يقول عنه اليوم كثيرون إنه الأوسع والأرفع، حتى المذهب الذرى عند ديمقريطس أو عند لوقيبوس اشتق من ينابيع هندية".

(۱۰) د. حسن شحاته سعفان: كونفشيوس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ، ص٥٦.

- (۱۱) نفسه، ص ۲- ۲۲ حيث يعرض المؤلف رأى كونفشيوس ويقارنه برأى أرسطو.
- (۱۲) نقلا عن: ول ديورانت: قصة الحضارة \_ المجلد الأول \_ الجزء الأول (۱۲) نقلا عن: ول ديورانت: قصة الثانى، ترجمة محمد بدران، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٦٩م، ص٢٤٧.
  - (۱۳) نفسه، ص۲٤۸–۲٤۹.
- Herodotus: Op. Cit.(B.2-53), Eng. Trans. P.124 (1٤) وأنظر أيضا: د. حسام محى الدين الألوسى، نفس المرجع السابق، ص ٢١٤.
- k. Freeman: The Pre Socratic Philosophers, Oxford, Basil (10)

  Blackwell 1946, P.I
  - Ibid. (١٦)
- Ibid. P.2 (۱۷) وأنظر كذلك: د. حسام محى الدين الالوسى، نفس المرجع السابق، ص ٢٣٩.
  - Ibid. P.2-3 (1A)
- (١٩) أنظر: د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٤م، ص٢٧-٢٨.
  - (٢٠) نقلا عن: نفس المرجع السابق، ص ٢٨.

(۲۱) أنظر: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص٢٨-٢٩. وأيضا د. الألوسي: نفس المرجع السابق، ص٢٤٢-٢٤٤.

وقارن بالنصوص الأصلية في: K. Freeman: Op. cit., PP.9-13

وكذلك في: K. Freeman: Ancilla to the Pre-Socratic

Philosophers, Oxford-Basil Black well 1948, P.4-5(16)

- (٢٢) أنظر: د. الاهواني، نفس المرجع السابق، ص٢٩.
  - (۲۳) نفسه، ص ۳۰.

. Freeman: The Pre Socratic Philosophers, P.14-15 وأنظر أيضا: 15-14-15 وأنظر أيضا: فريمان في المارات فريمان في:

Plato: Phaedo (110b)

Plato: Gorgias (523a)- Phaedrus(243e)-Meno (81a).

- (۲٤) د. محمد صقر خفاجة: هوميروس: مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ ص ١٦.
  - (۲۵) نفسه: ص ۱۹–۲۰.
- (٢٦) أنظر تعريفا مختصرا بالإلياذة في مقدمة الترجمة العربية لعنبرة سلام الخالدي بقلم المترجمة، دار العلم للملايين ،بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٧م، ص ٩-٤٢.

وأنظر تعريفا مختصر ابالأوديسا (الأونيسة) في مقدمة الترجمة العربية لعنبرة سلام الخالدي بقلم المترجمة، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٧م، ص٥-١٠.

وأنظر عرضا لأهمية الإليادة والأوديسا وأثرهما في المدنيسة الاغريسق الاغريقيسة ككل في: بنيامين فسارنجتون، مدنيسة الاغريسق والرومان، ترجمة أمين تكلا، مكتبة الانجلو المصريسة، القاهرة، بدون تاريخ، ص٢٣، وما بعدها.

- (۲۷) أنظر: د. الالوسى: نفس المرجع، ص٢٠٣. وأيضا: د. خفاجة، نفس المرجع، ص٥٦.
- (۲۸) أنظر: د. الالوسى: نفس المرجع، ص٢٠٣. وكذلك: د. خفاجة، نفس المرجع، ص٥٩.
- (۲۹) أنظر د. خفاجة، نفس المرجع ونفس الصفحة وهامشها. وراجع: هوميروس الاوديسا (۲۷-۳۲۲).
- (٣٠) أنظر: د. الاهواني: نفس المرجع السابق، ص٤٩-٩٥. وراجع: شذرات اكسينوفان في:

K. Freeman: Ancilla to the PreSocratic Philosophers, Fr. (11), P.22

- (٣١) أنظر أفلاطون: الجمهورية (ك٢-٣٧٨)، الترجمة العربية للدكتور فؤاد زكريا، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٨٥م، ص٠٤١-٢٤١.
- (٣٢) أفلاطون: ايون أو عن الإلياذة (٥٣٥أ)، الترجمة العربية للدكتور محمد صقر خفاجة ود. سهير القلماوى، مكتبة النهضية المصرية، القاهرة ١٩٥٦م، ص٠٤٠

- (٣٣) د. محمد صقر خفاجة، نفس المرجع السابق، ص١١٧. وراجع: أرسطو: فن الشعر (٢٣-١٤٥٩). نقلا عن نفس المرجع بهامش نفس الصفحة.
  - (٣٤) أنظر: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص٢٠٠. وأيضا د. الألوسي: نفس المرجع السابق، ص٢٠٤.
- (٣٥) هوميروس: الإلياذة: الترجمة العربية لعنبرة سلام الخالدى، سبق الاشارة اليها، ص ص ١٩٢-١٩٢.
  - (٣٦) أنظر: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص٢٦. ود. الالوسى، نفس المرجع، ص ٢١٢. وأنظر كذلك .K. Freeman: Ancilla, P.12
  - (٣٧) نقلا عن: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص٢٦.
    - (٣٨) ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٤٩.
- (٣٩) هـ. وهـ. أ فرانكفورت: ما قبل الفلسفة، مقالة "الخاتمة" ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، مكتبة الحياة ببغداد، ٩٦٠ م، ص٢٧٦.
- (٤٠) هزيود: الأعمال والأيام (١٠٩-٢٠١) نقلاعن: أرنولد توينبى: الفكر التاريخى عند الاغريق، ترجمة لمعى المطيعى ومراجعة د. محمد صقر خفاجة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٦م، ص١٥٩-١٦١٠.
  - Plato: The Statesman(268e-274d), Eng. Trans. by J.B. أنظر (٤١)

Skemp, Routledge & Kegan Paul, London 1961, pp. 144-154.

- Plato: The laws (B.III-678), Translated into English by: أنظر (٤٢)

  B. Jowett in "The Dialogues of Plato" Vol. 5, third ed., Oxford

  University press, London 1931, p.57.
  - (٤٣) نقلا عن: د. الألوسى: نفس المرجع السابق، ص٢٢٢-٢٢٣.
    - (٤٤) أنظر، نفس المرجع، ص ٢٢٣
    - (20) أنظر: Aristotle: Physics IV (1),208b 31 نظر: (20) نظر: نفس المرجع، ص٢٢٢.
      - (٤٦) نفسه، ص۲۲٤

وأنظر ترجمة نفس هذه الشذرات في الاهواني: نفس المرجع السابق، ص١٦٧-١٦٩.

وأنظر عرضا لأثر ثيوجونيا هزيود في نشأة الفلسفة العلمية وتأثيره J.Burnet: Early Greek Philosophy, A. على الفلاسفة الاوائل في C. Black, Ltd., London 1930,pp.5-9

- (٤٧) د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص١١.
- Jean Wahl: The Philosophers way,p.4 (٤٨)

  . ١٢-١١ نقلا عن: د.الأهواني: نفس المرجع، ص
  - (٤٩) أنظر: نفس المرجع، ص١٢.

( • • ) أنظر: ( • • ) أنظر:

وكذلك: K. Freeman: The Pre-Socratic Ph., PP. 1-45

- B. A. G. Fuller: History of Greek Philosophy-Thales to: أنظر: Democritus, Henry Holt and Company, New York 1923, P.74

  حيث كتب فصلا مطولا عن الدين اليوناني، انتهى فيه إلى القول بأن الدين اليوناني وخاصة الاتجاه الاوليمبي فيه قد ترك صدى وأثرا قويا في الفلسفة اليونانية.
- (٥٢) جورج سارتون: تاريخ العلم الجزء الأول ترجمة لفيف من العلماء -دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦م، ص٣٠٦.
  - (۵۳) نفسه.
- (0٤) أنظر: Eng. Trans., p.144 أنظر: وأنظر ترجمة عربية لهذه الففرة في: هيرودوت في مصر، نقله عن اليونانية وهيب كامل، دار المعارف بالقاهرة ١٩٤٦م، ص٩٤-٩٥.
  - (٥٥) أنظر: جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص٢١٤.
- (٥٦) أنظر على سبيل المثال ذلك الحوار الذى يدور بين المعذب وصديقه، ذلك الحوار الذى يسوده تلك النظرة التشاؤمية للواقع الدى حل بالمعذب بعد أن تخلت عنه الألهة فشاهد وعانى كل أنواع الظلم رغم أنه يؤدى عمله بجد ولا يؤذى أحدا.
- (أقرأ نص هذا الحواروغيره من عيون الفكر البابلي في كتاب د. عبدالغفار مكاوى: جذور الاستبداد \_قراءة في أدب قديم \_ سلسلة عالم المعرفة الكويتية (١٩٢)، الكويت ١٩٩٤م، ص ٢١٢ ٢٢٣).

- (۵۷) أفلاطون: كراتيلوس (اقراطيلوس)(۱۲)، الترجمة العربية للدكتور عزمى طه السيد، منشورات وزارة الثقافة الاردنية، عمان ۱۹۹۰م، ص ۱۶۹ وانظر مقدمة المترجم ص ۸۱.
  - (۸م) نفسه، (۹۰ د هـ)، ص۱۱۲ ـ ۱۱۲.
- (٥٩) مارتن برنال: أثينا أفريقية سوداء \_ الجذور الافريقية والمشرقية للإغريق، مقال نقله إلى العربية شوقى جلال ضمن كتابه "الحضارة المصرية \_ صراع الأسطورة والتاريخ" الذى نشرته دار المعارف سلسلة أقرأ (٢١٤)، القاهرة ١٩٩٦م، ص ٢٠.

### (٦٠) أنظر على سبيل المثال:

- Zeller (E.): Outlines of the History of Greek Philosophy (i)

  Eng. Trans. By L. A. Palmer, Thireenth Edition, Dover

  Publications, Inc., New York, p.8.
- Burnet (j.): Greek Philosophy, Macmillan, New York, (4)
- Copleston (F.) A History of Philosophy, Vol. I Part I, (-)
  Image Books, New York, 1962, p.24-25.
- Guthrie (W.K.C.): A History of Greek Philosophy, Vol. (2)

  I, Cambridge, At the University press 1962, pp. 1-2.
- (ه) أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمية د. عزت قرني، القاهرة، دار النهضية العربية العربية ص٣٠.

- (و) ريكس وورنر: فلاسفة الاغريق، ترجمة عبدالحميد سليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥م، ص٩.
- (ز) ولتر سيتس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبدالمنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٨٤م، ص ٢٦.

### (٦١) أنظر على سبيل المثال:

- (أ) د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٥٤م، ص٥.
- (ب) د. محمد على أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفى، الجزء الاول، دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية، الطبعة الخامسة، ١٩٨٧م، ص ٢- ٢١.
- (ج) د. عبدالرحمين بدوى: ربيسع الفكر اليونساني، وكالسة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت، الطبعة الخامسة، ٩٧٩م، ص ١١.
- (د) يوسف كرم: تاريخ الفاسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٥٣، ص جـ،د.
- (هـ) د. أميرة حلمى مطر، الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٧م، ص ١٩-٢٠.
- (٦٢) شارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ترجمة تيسير شيخ الارض، منشورات دار الانوار، بيروت، الطبعة الاولى ١٩٦٧م، ص١٩٠.
  - (٦٣) نفسه.

- وانظر ايضا: د. مصطفى النشار: المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال، مجلة كلية الاداب، العددان ٤٦، ٤٧ لسنة ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٨، ص١٠.
- (٦٤) جون ويلسون، الحضارة المصرية، ترجمة د. أحمد فخرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، ص١١٨.
- (٦٥) توملين (أ.و.ف): فلاسفة الشرق، ترجمة عبدالحميد سليم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠م، ص ٢٧-٣٠.
- (٦٦) هنرى توماس: أعلام الفلاسفة وكيف نفهمهم، ترجمة مترى أمين، مراجعة وتقديم د. زكى نجيب محمود، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٦٤م، ص٣٠٤.
- (۱۷) أنظر: Bernal: Black Athena, Vol. I. أنظر: ١٠٠ أنظر العرض النقدى المفصل الذي قدمه د. حسن حنفي لهذا الكتاب في "مجلة القاهرة" في العددين ١٩٩١، نوفمبر وديسمبر ١٩٩٥م وخاصة ص٨٠٠ من العدد.
- (٦٨) شيخ انتاديوب: الأصبول الزنجية للحضارة المصرية، ترجمة حليم طوسون، دار العالم الثالث، القاهرة ٩٩٥م، ص٨٨. ويجدر الإشارة هذا إلى أن المؤلف يروج في كتابه هذا لقضية أن

صانعى الحضارة المصرية كانوا من أصول زنجية إلا أن هذه قضية لاتزال خلافية وهمى لاتعنينا هنا كثيرا، بل الذى يعنينا هو النتاج الفكرى لهذه الحضارة ومدى تأثيره في اليونان.

- (٦٩) انظر: د. عبدالعزيز صالح: فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة، دراسة نشرت بالعدد ٢٦ من مجلة "المجلة" القاهرة، فـبراير ١٩٥٩م، ص٢٣.
- (۷۰) انظر نصوص الشرق الأدنى القديمة المتعلقة بالعهد القديم، الجزء الاول، نشرها جيمس بريتشارد، تعريب وتعليق د. عبدالعزيز زايد وراجعها د. محمد جمال الدين مختار، نشرة وزارة الثقافة المصرية، هيئة الآثار، مشروع المائة كتاب(٩)، القاهرة ١٩٨٧م، ص٣٣. وقد ظهر النص الهيروغليفي في كتاب:

R. Sethe: Die altagyptischen Pyramidentexten, II Liepzig -1910 وترجمت مقتطفات من التعبير الكامل عنها في كتاب:

J. H. Breasted: Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, New York, 1912.

وقد ترجمت نصوص الاهرام في كتاب:

S.A.B. Mercer: The Pyramid Texts Translation and comentary 4 Vols, New, York, 1952

(٧١) نفس المصدر السابق، ص٣٤.

وراجع الترجمة الانجليزية في :

S.A.B. Mercer: Op. Cit., Vol. I. P. 253-254--

والجدير بالذكر هنا أن إله هليوبولس يؤلف من وجهين للشمس هما آتوم وخبرر وقد عرفا في عصر تال بآتوم ورع. وقد كان لمقصورة هذا الإله حجر له شهرة مقدسة هو "بن" وكان يشترك مع هذا الحجر

فى شهرته طائر كان له فيما يبدو نفس الشهرة وكان يدعى أيضا "بن" وربما يكون هذا الطائر هو الذى عرف بعد ذلك بالعنقاء Phoenix وهو طائر خرافى.

أما لفظة (كا) فتعنى الروح الحارسة، أو القوة الحية لشخصية وغالبا ما كانت تصور بالرسم الأذرع الحامية. والمعنى المقصود فى النص أن الاله آتوم قوته الحيوية الخاصة فى مخلوقاته الأوائل.

أما الإشارة إلى "التاسوع العظيم" فهي تعنى الآلهة التسعة فى أجيالهم الأربعة على النحو التالى: (١) آتوم الخالق (٢) شو إله الهواء وتقنوة إلهة الرطوبة (٣) جب إله الارض ونوة إلهة السماء. (٤) الاله أو زيريس و الالهة ايزيس و الالهة نفتيس.

أما "الاقواس التسعة" فهى اشارة إلى الأعداء التقليديين المحتملين لمصر. وفي ختام النص مناجاة ومناشدة للآلهة أن تقف مع الإله آتوم في مناهضته لاعداء مصر والملك نفر ـ كا ـ رع على اعتبار أن الإله هو الحامى لمصر والمحافظ على الملك وعلى عمله الإنشائي الضخم أي على هذا الهرم الذي بناه الملك.

- (٧٢) د. عبد العزيز صالح: نفس المرجع السابق، ص ٣٣.
- (۷۳) جون ولسون: مصر، دراسة نشرت بكتاب: ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، منشورات دار مكتبة الحياة، بغداد ۱۹۲۰ م ۲۷.
- (٧٤) أنظر: جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د. امام عبد الفتاح امام، سلسلة عالم المعرفة (العدد ١٧٣)، الكويت، مايو ١٩٩٣م، ص ٤٦.

- وأنظر أيضا: جون ولسون، نفسه، المرجع السابق ص ٦٩. وكذلك: د. عبد العزيز صالح، نفس المرجع السابق ص ٣٥.
- (۷۰) كتاب الموتى ـ الفصل (۱۷) ـ نص (۱) ترجمه عن الهيروغليفية السير والس بدج، ونقله الى العربية د. فيليب عطية، مكتبة مدبولى القاهرة، ۱۹۸۸م، ٤١ ـ ٤٢.

وقارن ذلك بما ورد فى: كتاب "نصوص الشرق الأدنى القديمة"، الجزء الأول، سبق الاشارة اليه ص٣٥-٣٦.

- (٧٦) د. عبدالعزيز صالح، نفسه، ص٣٦.
  - (۷۷) نفسه، ص۳۷.
- (٧٨) أنظر: نفس المرجع السابق، ص٣٨.

وانظر أيضا: جون أ. ولسن المرجع السابق ص٦٧.

ولاحظ كيف يعقد ولسن هذا مقارنة بين تصور أهالى هرموبوليس للخلق وبين مايذكره سفر التكوين في التوراة مبينا مدى التقارب بين النصين.

- (٧٩) أنظر محمد غلاب، الفلسفة الشرقية، مطبعة البيت الأخضر، القاهرة ١٩٣٨ م، ص ٤٧-٤٨.
  - (۸۰) نقلا عين ترجية د. الألوسى، فى نفس المرجع السابق، ص ٣٠٥. k. FreeMAN: ANCILLA, وراجع الترجمة الانجليزية لفريمان فى FR.(13), P.3
    - (٨١) نقلا عن ترجمة د. الألوسي أيضا في نفس المرجع ونفس الصفحة.

وراجع الترجمة الانجليزية لفريمان في: Ibid

- (٨٢) هـ. و هـ. أ فرانكفورت: مقالة الخاتمة في "ماقبل الفلسفة"، سبق الاشارة اليه، ص٢٧٦-٢٧٧.
  - (۸۳) نفسه، ص۲۷۷.
  - (۸٤) نفسه، ص۲۷۸.
- (٨٥) نقلا عن الترجمة العربية انصوص الشرق الادنى القديم، جـ١، ص٣٦.
- (٨٦) وجدت هذه الوثيقة فيما يعرف بحجر شاباكا Shabaka stone الى ذلك الفرعون الأثيوبي الذي حكم مصر خلال القرن الثامن قبل الميلاد وقد ورد في النقش أنه نقل من كتابات قديمة خلفها الأجداد، وقد درس هذا النص من تلك الوثيقة العديد من علماء المصريات من أمثال زيته وارمان وبرستيد وتوملين وغيرهم.

K. Sethe: Dramatische Texte Zwi AltaegyptischeMysterienspielen, Leibzig 1928.

A. Erman: Ein Denkmal Menhitescher Theologie in sitz der Konigtish
 Preussisthen AK. der Wissenschft, Vol. XIII, 1911.

وأنظر: برستيد: فجر الضمير، ترجمة د. سليم حسن، مكتبة مصر بالقاهرة ص ٥١.

وأنظر أيضا: ولسن: نفس المرجع السابق، ص ٧١-٥٠.

وكذلك: توملين (أ.و.ف): فلاسفة الشرق: ترجمة عبدالحميد سليم، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٠م، ص٣٦-٤٣.

(۸۷) أنظر: د. عبدالعزيز صالح، نفس المرجع السابق، ص ٤٠. وأيضا: توملين، نفس المرجع السابق، ص ٣٧-٣٨.

(٨٨) نقلا عن: د. عبدالعزيز صالح، نفس المرجع ص ٤٠.

- (۸۹) نفسه
- (۹۰) نفسه
- (۹۱) نفسه
- (٩٢) توملين، نفس المرجع السابق، ص٣٨.
- (٩٣) نقلا عن ترجمة د. عبدالعزيز صالح، نفس المرجع، ص ٤١. وراجع ترجمات أخرى في كل من: نصوص الشرق الأدنى القديم، الجزء الاول، الترجمة العربية، سبق الإشارة اليها ص ٣٧-٠٠. وولسن: نفس المرجع السابق، ص ٣٧-٧٠.
- (٩٤) أنظر في تفاصيل فلسفة الكلمة عند فلاسفة اليونان في: رشدى حنا عبدالسيد: فلسفة اللوغوس ـ الكلمة، نشر رابطة خريجي الكلية الاكليركية للاقباط الارثوذكس، القاهرة ١٩٨٤، ص٤ وما بعدها.

وبرستيد: نفس المرجع السابق، ص٥٥-٥٥.

وراجع نصوص هير اقليطس التي يتحدث فيها عن "الكلمة Logos" بوصفها القانون أو المبدأ الخفى الذي يتجلى في صور متعددة كما تبدو في تلك الشذرات في:

K. Freeman, Ancilla (Fr. 1,2,45,50,72,87,115), pp.24-32

- ۱۰۳ مرحمة د. الاهواني لها في نفس المرجع السابق، ص ۱۰۳ فيلم المرجع السابق، ص ۱۰۳ فيلم المحظة أن الرقم الصغير هو فقط مايشير إلى نفس ترقيم فريمان. والجدير بالذكر أن هيراقليطس قد وجه احدى شذراته الى المصريين فيما يتعلق بعقيدتهم حول الألهة وهي رقم (127) P.33 عند فريمان، ولم يترجم د. الاهواني هذه الشذرة ربما لأنها لم ترد في نشرة برنت التي استند اليها أساسا.

وراجع أيضا بالنسبة الأفلاطون واستخدامه الإصطلاح اللوجوس Logos بمعنى البرهان فى الترجمة العربية لمحاورة "ثياتيتوس" للدكتورة أميرة حلمى مطر، نشرة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٣م، ومابعدها، وانظر أيضا مقدمة المترجمة، ص٢٠-٢١.

أما نصوص فلاسفة الاسكندرية فيمكن مراجعتها في كتاب رشدى حنا السابق، وأيضا في كتابنا: مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية، نشرة دار المعارف بالقاهرة ٩٩٥م، ص٥٦ وما بعدها.

## (٩٥) توملين، نفس المرجع، ص ٤١.

وقارن ذلك بما يقوله برستيد مؤيدا ذلك فى نفس المرجع السابق، ص٥٦.

- (٩٦) هذا النص نقلا عن ترجمة د. عبدالعزيز صالح في نفس المرجع السابق، ص٤٣.
- وقارن ذلك بترجمة أخرى وردت فى: نصوص الشرق الأدنى القديمة، سبق الاشارة اليه، ص٤٦.
- (۷۹) أنظر: لويس بقطر: دور الاسطورة في الفكر المصرى القديم، مجلة فكر، تصدر عن دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة باريس، نوفمبر ۱۹۸۹م، ص۸۹.
- (٩٨) نقـ لا عــن: ترجمــة د. عبدالعزيــز صــالح فــى نفـس المرجــع الســابق، ص٤٤.
  - (٩٩) د. عبدالعزيز صالح، نفس المرجع السابق، ص٥٥.
- (۱۰۰) ارمان: دیانه مصر القدیمه، ترجمه د. عبدالمنعم ابو بکر، نشرة مصطفی البابی الحلبی، القاهرة بدون تاریخ ص۱۷۸.
- (۱۰۱) أنظر د. مصطفى النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الاسلامية والغربية، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، القياهرة ۱۹۸۸م، ص۱۷-۲۲.
- (۱۰۲) برستید: فجر الضمیر، ترجمة د. سلیم حسن، سلسة الالف كتاب (۱۰۸)، مكتبة مصر، القاهرة بدون تاریخ، ص۲۳.
  - (۱۰۳) انظر: هنرى توماس: نفس المرجع السابق، ص٨. وايضا: د. مصطفى النشار، نفس المرجع السابق، ص٢٠.
- (۱۰٤) د. مصطفى النشار: بتاح حوتب رائد الفكر الاخلاقى فى مصر القديمة، مجلة كلية الآداب بجامعة الامارات العربية المتحدة، العين ١٩٩١م، العدد السابع، ص٤٦.

- ويمكن الرجوع الى نفس البحث منشورا فى كتابنا: نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة \_ دراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية، وكالة زووم برس للاعلام بالقاهرة ١٩٩٢م، ص١٩٣-٣٩.
- (۱۰۰) أنظر: شذرات هيراقليطس في الترجمة العربية للدكتور أحمد فواد الأهواني، نفس المرجع السابق، شذرات (۷۲-۷۳-۷۷)، ص۸۰۱-۹۰۱.
- (۱۰۹) أنظر: د. أميرة حلمى مطر: الفلسفة عند اليونان، دار النهضسة العربية، القاهرة ۱۹۷۷م، ص١٥٥-١٥٦.
- Plato: the Republic, B. 4,( 428-444), Eng. Trans. by lee : انظر (۱۰۷) (H.D.P), The penguin Books, London 1962, pp. 174-198.
  - (١٠٨) أنظر: د. أميرة حلمي مطر: نفس المرجع السابق، ص٣٣٧.
- (۱۰۹) أنظر مقارنة بين رأى بتاح حوتب ورأى أرسطو فى هذا الموضوع فى: كتابنا: دراسات فى الفلسفة المصرية اليونانية، ص٢٦-٢٧.
- (۱۱۰) د. مصطفى النشار: اخناتون ـ الملك الفيلسوف، بحث نشر بكتاب: فلاسفة أيقظوا العالم، دار الكتاب الجامعي بالعين، الطبعة الثانية 1990م، ص ٣٠-٣٠.
  - (۱۱۱) نفسه ص۳۳–۳۶.
  - (١١٢) أنظر بالتفصيل: نفس المرجع السابق، ص٢٤-٣٥٠.
- (۱۱۳) جان بيار فرنان: أصول الفكر اليوناني، الترجمة العربية، السليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ۱۹۸۷م، ص١٦-١٠.

- (١١٣) مكرر: هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة، سبق ذكره، ص٢٣٢.
- (۱۱۶) جوزيف نيدهام: موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين، ترجمة محمد غريب جودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الالف كتاب الثاني، (۱۹۶) القاهرة ۱۹۹۰، ص۱۰۹.
- (١١٥) روصن Ruxin : وحدة الانسان في فلسفة الصين القديمة، بحث نشر بمجلة "ديوجين" العدد ٨٤، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة، ابريل ٣٠٢.
  - (١١٦) أنظر: تفاصيل حياة كونفشيوس في:

Ch'u Chai & Winberg Chai: Confucianism, Barran's Educational Series, Inc, Woodbury, New York 1973,pp.28-32. وكذلك في: د. حسن شحاته سعفان: كونفشيوس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ، ص٣-٣.

وأيضا: د. مصطفى النشار: فلاسفة أيقظوا العالم، الفصل الثالث، كونفشيوس وأخلاق الوسط.

- (١١٧) روصن: نفس المرجع السابق، ص٣.
- (١١٨) أنظر: جوزيف نيدهام: نفس المرجع السابق، ص ١٣٥-١٣٦.
  - (۱۱۹) نفسه: ص٥.
- (۱۲۰) نقلا عن: هـ.ج. كريل: الفكر الصينى من كنفوشيوس الى ماوتسى تونج، ترجمة عبدالحميد سليم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، الفاهرة ۱۹۷۱م، ص٥٦-٥٧.

- (١٢١) روصن: نفس المرجع السابق، ص٦٠.
- (۱۲۲) د. مصطفى النشار: فلاسفة أيقظوا العالم، ط٢، ص٤٩. وانظر كذلك: نفس المرجع السابق، ص٧،٦.
  - Confucius: Analects.p. 1-2 (177)

نقلا عن: روصن: نفس المرجع السابق، ص٨.

(۱۲٤) أنظر: Ibid

نفلا عن: روصن: نفسه، ص٩٠.

وأيضا: Ch'u Chai & W. Chai: Op. Cit., P.63.

Ibid: p. 8-15. (140)

نقلا عن: نفس المرجع السابق: ص٩٠.

وعن: . Ch'u Chai & W. Chai: Op. Cit.P40

- (١٢٦) د. مصطفى النشار: نفس المرجع السابق، ص٥٣٠.
  - (١٢٧) هـ. ج. كريل: نفس المرجع، ص ٢٤.
    - (۱۲۸) نفسه، ص ۲۶.

وانظر أيضا: جوزيف نيدهام، نفس المرجع السابق، ص١٣٩.

(١٣٠) راجع: أرسطو: كتاب النفس (ك:٢ك٣)، الترجمة العربية للدكتور أحمد فؤاد الاهواني ومراجعة الأب جورج قنواتي، دار احياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٤٩م، ص ٤١ ومابعدها.

- (١٣١) نقلا عن: جوزيف نيدهام، نفس المرجع السابق، ص١٤٣٠.
- (١٣٢) أنظر في هذه المقارنة: نفس المرجع السابق، ص١٤٢-١٤٤.
- (١٣٣) وقد حظى هذا الكتاب بترجمتين عربيتين إحداهما للكتور عبدالغفار مكاوى نشرت بسلسلة الألف كتاب (٦٤٣) مؤسسة سجل العرب بالقاهرة ١٩٧٦م.

والأخرى لهادى العلوى: ونشرت ببيروت عن دار الكنوز الأدبية ١٩٩٥م.

والطريف أن ناشر الترجمة الثانية يدعي أن النص مجهول في العربية ويقدم لاول مرة رغم أنه قد ترجم قبل ذلك بحوالي ثلاثين عاما كاملة والفرق كبير بين دقة ونصاعة الترجمة الأولى وبين غموض الترجمة الثانية ولغتها المستغلقة على الفهم.

(١٣٤) كريل، نفس المرجع، ص١٤٤ ـ ١٤٥.

وأنظر أيضاً: جوزيف نيدهام، نفس المرجع السابق، ص١٥١.

- (١٣٥) كريل: نفس المرجع، ص١٤٥.
- (١٣٦) لاؤتسى: الطريق والفضيلة، الترجمة العربية لعبدالغفار مكاوى، مؤسسة سجل العرب بالقاهرة ٩٧٦م، (٢٥)، ص٧٥.
  - (١٣٧) نفسه، (٤٢) الترجمة العربية السابقة ص١١٥.
    - (١٣٨) روصن: نفس المرجع السابق، ص١٣٠.
- (١٣٩) لاؤتسى: الطريق والفضيلة، الترجمة العربية السابقة (٢٥)، ص٢٧. ويجدر الاشارة إلى أننا فضلنا استخدام كلمة "طاو" الأصلية بدلا من

كلمة "الطريق" التي يفضلها المترجم. وذلك لانها في اعتقادنا ذات دلالات أعمق وأوسع من أن تترجم الى كلمة "الطريق".

The Sayings of Lao- Tzu, Translated from the Chiness by (15.) lionel Giles, M.A., London, John Murray, Albemarle Street, W. 1937.pp.52-33.

وراجع: الترجمة العربية السابقة (٨١) ص٢٠١.

- (١٤١) لاؤتسى: نفس المصدر السابق ص٢٠٠
- (١٤٢) نفس المصدر السابق (١٩).

نقلا عن: كريل: نفس المرجع السابق، ص١٥٩.

- (۱٤۳) هادى العلوى، الدراسة التى صدر بها ترجمته "كتاب الناو" نشرة دار الكنوز العربية ببيروت، ١٩٩٥م ص٣٦-٣٧.
  - (١٤٤) انظر: روصن: نفس المرجع السابق ص١٣٠.
- (١٤٥) لاؤتسى: الطريق والفضيلة، (٥٧) الترجمة العربية، ص١٤٨\_ ١٤٨.
  - (١٤٦) انظر: نفس المصدر السابق، ص١٤٨. وكذلك راجع (٦٠) الترجمة العربية ص١٥٣.
- (١٤٧) انظر: لاؤتسى: نفس المصدر (٨٠)، الترجمة العربية، ص
  - Protagoras: "From Truth" or "Refutatory Arguments" (1 £ A)

نقلا عن: K. Freeman: Ancilla, Fr.(1), p.125.

(١٤٩) أنطيفون: كتاب الحقيقة (From truth) الترجمة العربية للدكتور الأهواني في: نفس المرجع السابق، ص٢٩٣.

Ibid, Fr. 44,p.147,

(١٥٠) نقلا عن ترجمة د. الاهواني في نفس المرجع ص٢٩٤. وراجع أيضا الترجمة الانجليزية لفريمان في:

Ibid, p. 147-148.

المناسبة الهندية عدة المدارس الفلسفية لدى المتخصصين في الفلسفة الهندية عادة الى ست مدارس أرثوذكسية Orthodox Schools واثنان غير أرثوذكسيين هما البوذية والجانيسية Jainism ويمكن تقسيم المدارس الارثوذكسية الى ثلاثة أزواج على النحو التالى: سامكيا ويوجا Samkhya and Yoga وفيايا Vaisesika وفيانتا وفيدانتا والست Samkhya and Yoga وميمامسا Samkhya والفرق بين الاثنين الاولين والست الأخرى يكمن في أن المدارس الاثوذكسية الستة تسلم بالنصوص الهندوسية المقدسة المعروفة باسم الفيدا، بينما تعتمد المدرستان الأخريتان على الشك الفلسفي وعدم الإكتراث الديني.

David E. Cooper: World Philosophies, Blackwell, Oxford UK 8 Cambridge U.S.A. 1996, p.16-17.

(١٥٢) أنظر عرضا لهذه الخصائص بالتفصيل في: ترجمة ندرة اليازجي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت ١٩٦٧م، ص١٢-٢٠.

(١٥٣) أنظر: نفس المرجع السابق، ص ٢٧. وأيضا:

K. Damodaran: Indian Thought- A critical survey, Asia Pulishing House, London, 1967 P. 84.

وكذلك:

Radhakrishnan (Ed): History of Philoosphy - Eastern and Western, Vol.L, George Allen & Unwin LTD., London 1967, P. 277.

(١٥٤) أنظر المقدمة الضافية التي كتبها ماكس موللر لترجمتة للاوبانيشاد في:

The Upanisads: Translated in two Parts by F. Max Muller, Dover Publications, Inc. New York, 1962.

(۱۵۵) راداكراشنا وشارلز مور: الفكر الفلسفى الهندى، ص۷۱-۷۲. وأبضا:

K. Damodaran: Op. Cit., p.44-45.

وأنظر كذلك: ألبيرشويتزر: فكر الهند، ترجمة يوسف شلبي الشام، دار طلاس للدر اسات والترجمة والنشر، دمشق ١٩٩٤م، ص٥٣-٣٧.

(١٥٦) نقلا عن: راداكرشنا: نفس المرجع السابق، ص٣٥-٣٧.

- (١٥٧) أنظر: أوبانيشاد مونداكا (٦): الترجمة العربية بنفس المرجع السابق. ص٩٣٠.
- (۱۵۸) أنظر: أوبانيشاد كانا \_قصة ناسيكتاس (الموت) ٤٠٢، ص ٨٣ من نفس المرجع السابق.

- (١٥٩) راداكرشنا وشارلز مور: نفس المرجع السابق، ص٧٤.
- (١٦٠) أنظر: أوبانيشاد كانا: الترجمة العربية بنفس المرجع السابق، ص ٩١.
- (١٦١) أنظر: أوبانيشاد مونداكا: الترجمة العربية بنفس المرجع السابق، ص٩٨٠.
- (۱۹۲) أنظر: شذرات هيراقليطس في الترجمة العربية للدكتور الاهواني (شنره (۲)، (٤)، (٥)، (١٩) فيما يخص حديث هيراقليطس عن المعرفة وكيف أنه ينادي بضرورة تجاوز كل ما هو حسى لنصل عن طريق الإتحاد باللوجوس إلى الحكمة الواحدة، شذرة (٧٤) حيث يقول في ضرورة الزهد والنقشف "ان النفس الجافة أحكم وأفضل". (ص٣٠١-١٠٤، ص١٠٩ على التوالي في كتاب الأهواني السابق الإشارة اليه) ويمكنك الرجوع الى الترجمة الانجليزية لهذه الشذرات في فريمان:

K. Freeman: Ancilla, pp, 24-42.

- (١٦٣) أنظر: شارل فرنر: نفس المرجع السابق، ص٢٠.
  - (١٦٤) ألبيرشويتزر: نفس المرجع السابق، ص٤٧.
  - (١٦٥) نقلا عن: نفس المرجع السابق ص٧٧-٤٨٠.
- (١٦٦) د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص٧٨.

- (١٦٧) أنظر: أفلاطون: جورجياس (٥٢٣-٥٢٧م) الترجمة العربية لمحمد حسن ظاظا ومراجعة د. على سامى النشار، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ١٩٧٠م، ص ١٥٢-١٥٢.
- (١٦٨) أنظر: أفلاطون: فايدروس (٢٤٨ج-٢٤٩هـ) الترجمة العربية، سبق الاشارة اليها، ص٧٥-٧٦.

## (١٦٩) أنظر:

Plato: Timaeus (42), Eng. Trans. by Desmond Lee, Penguin Books, London 1971, p.57-58.

- (١٧٠) أفلاطون: الجمهورية (٦١٩-٦١٥)، الترجمة العربية لفؤاد زكريا، سبق الاشارة اليها، ص٥٥٦-٥٦٢.
- (۱۷۱) أنظر: كارل ياسبرز: فلاسفة إنسانيون، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثالثة ۱۹۸۸م، ص٥٨. وأيضا: د. Damodaran: Op. Cit., p.108.
- (۱۷۲) روت مصادر عديدة حياة بوذا بالتفصيل: انظر منها على سبيلِ المثال:
- Charles S. Prebish: Life of the Buddha, in "Buddhism (1)

   A modern perspective, Charles S. Perbish (ed.),

Bennsylvania State University, U.S.A., 1975, pp. 10-14.

Buddhist Scriptures, Selected and Translated by (4)

Edward Conze, Penguin Books, London, 1976, pp. 34-66.

(ج) وكذلك: على زيعور: الفلسفات الهندية، دار الأندلس ببيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٣م ص ١٨٢\_٢٨٨.

- (د) وأيضا: البيرشويتزر: نفسس المرجسع السابق، ص ٨١ وما بعدها.
  - (١٧٣) كارل ياسبرز: نفس المرجع السابق، ص ٧٦.
  - (١٧٤) نقلاعن: على زيعور: نفس المرجع السابق، ص٢٠٦.
    - (١٧٥) نقلا عن: نفس المرجع السابق، ص٢٠٧.
      - (۱۷٦) نفسه.
  - (١٧٧) نقلا عن: ياسبرز: نفس المرجع السابق، ص ٨٦-٨٧.
    - (١٧٨) نقلا عن: على زيعور، نفس المرجع ص٢٣٦.
  - (١٧٩) نقلا عن: راداكرشنا وشارلز مور: نفس المرجع السابق، ص٤٠٤.
    - (١٨٠) أنظر: على زيعور نفس المرجع السابق، ص ٢٤٢-٢٤٦.
- المدا) إن هذه التقسيمات قد انتشرت مع انتشار البوذية حيث قدمت أجوبة عديدة للتساؤلات التي طرحت عن بعض المفاهيم البوذية، فقد اعتنقت "هينايانا" "عقيدة زوال الجواهر أو الافراد، ويتحدد هدف الوجود لديها بالنرفانا التي لاتحدد محتوياتها وتستند عقيدة الهينايانا على مثال القديس "ارهات" الذي يحرر نفسه من عبودية كارما بمثله هو، ولايعتبر بوذا في هذه العقيدة مخلصا بقدر ما يعتبر مثالا صالحا.. وقد أدخلت الالهة الى البوذية بأشكالها الدينية لتكون مواضيع للتأمل. أما "المهايانا" فهي فلسفة ايجابية تؤمن في حقيقة المطلق جوهر الوجود، وهذا الإعتقاد هو القانون المتجسد. أما عالم التجربة فهو عالم ظاهري وهو تعبير عن الحقيقة المطلقة أما بوذا فهو تشخيص للقانون.

(انظر: رادا كرشنا وشارلز مور: نفس المرجع السابق ص ٣٥٤-٣٥٥). وأيضا:

Buddhist Scriptures, pp. 211-214.

- (١٨٢) نقلا عن: جورج سارتون: تاريخ العلم الجزء الثاني، سبق الاشارة البه، ص ٧١.
- (۱۸۳) أنظر: د. أميره حلمى مطر، الفسلفة عنيد اليونيان، سبق الاشيارة اليه، ص١٥٣.
  - (١٨٤) أنظر: البير شويتزر، نفس المرجع السابق، ص٣٣-٣٤.
  - (١٨٥) جورج سارتون: تاريخ العلم الجزء الثالث، سبق ذكره، ص٢٢.
- Th. Stcherbatsky: Buddhist Logic, Vol.I, Dover Publication (۱۸٦)
  Inc. New York 1962, p.I.
- (١٨٧) Ibid p.305 (١٨٧) وأنظر التفاصيل قلى الصفحات التالية. وأنظر ملخصا للفرق بين المنطق الارسطى والمنطق البوذى فلى نفس المرجع، 317-315
- (۱۸۸) أنظر: جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ترجمة المسام عبدالفتاح المام، سلسلة عالم المعرفة (۱۷۳) الكويت 19۹۳م، ض١١٥٠.

- (۱۸۹) أنظر: د. محمد غلاب: الفلسفة الشرقية، مطبعة البيت الاخضر، القاهرة ۱۹۳۸م، ص ۱۸۰.
- (۱۹۰) أنظر: جورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الثاني، سبق ذكره ص٧-٩

وانظر كذلك: حسن بيرنيا: تاريخ ايران القديم، ترجمة د. محمد نور الدين عبدالمنعم ود. السباعى محمد السباعى، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ٩٧٩ م، ص ٨٠- ٨١، ٥٠ ١-٩٠١.

(۱۹۱) نفسه ص ۱۸۲–۱۸۶.

وأنظر: أيضا: سليمان مظهر: قصة الديانات، دار الوطن العربى للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ ص ٢٨٧-٢٧٩.

- (۱۹۲) أنظر: أحمد الشنتتاوى: الحكماء الثلاثة، دار المعارف بالقاهرة، ط٢، ١٩٢
  - (١٩٣) توملين: فلاسفة الشرق، الترجمة العربية ص ١٤٥.
    - (١٩٤) د. محمد غلاب، نفس المرجع السابق، ص١٨٥.
      - (١٩٥) أنظر: أحمد الشنتناوى: نفس المرجع ص١١. وتوملين: نفس المرجع ص١٤٦.
- (۱۹۹) أنظر تفاصيل قصة حياته في: سليمان مظهر: المرجع السابق، ص ٢٨٠-٢١١.

وأيضا: أحمد الشنتناوى: نفس المرجع السابق، ص ١١-٠٤٠

- (۱۹۷) جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د. امام عبدالفتاح، هامش للمترجم ص۱۱۷.
- (۱۹۸) نفس المرجع السابق، ص۱۱۷. وأنظر أيضا: محمد غلاب، نفس المرجع السابق، ص۱۸۷. وكذلك: حامد عبدالقادر، زرادشت الحكيم، مكتبة نهضة مصدر، القاهرة ۲۵۹م، ص۲۲.
  - (١٩٩) محمد غلاب، نفس المرجع ص١٨٩.
  - (۲۰۰) أحمد الشنتناوى، نفس المرجع السابق ص٤٤-٤٥. وايضا: سليمان مظهر انفس المرجع السابق ص١١٩-١٢٠.
    - (۲۰۱) جفرى بارندر: نفس المرجع ص۱۱۹ ۱۲۰. وكذلك: أحمد الشنتناوى، نفس المرجع، ص ۶۹-۰۰.
    - (۲۰۲) أنظر: أحمد الشنتناوى، نفس المرجع، ص٥٥-٥١. وكذلك: محمد غلاب، ص١٩٥-١٩٦.
      - (۲۰۳) نقلا عن: جفرى بارندر: نفس المرجع، ص١٢١.
- (٢٠٤) أنظر: جـورج سـارتون: تـاريخ العلـم، الترجمـة العربيـة للفيـف مـن العلمـاء، الجـزء الثـالث، دار المعـارف بالقـاهرة، الطبعـة الثانيــة ١٩٧٠م، ص ٢١.
- (۲۰۵) هنرى كوربان: السهروردى المقتول، مقال نشر بكتاب د. عبدالرحمن بدوى: شخصيات قلقة فى الإسلام، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٦٤م. ص ١٠١-٢٠١.

(۲۰٦) دوشن جيلمان: مقدمة ترجمته الانجليزية لترانيم زرادشت، نقله إلى العربية، د. فيليب عطية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٧٠٠٠، ص٧٠.

(۲۰۷) نفسه، ص۸.

Guthrie (W.K.C.): A History of Greek Philosophy, Vol. I,P. 251. (Y • A)

Ibid,p.252. (Y•9)

(٢١٠) أنظر لائحة الأضداد العشرة عند الفيثاغوريين في:

Ibid., p.245.

(۲۱۲) نقلا عن: لفلا عن:

- (۲۱۳) زرادشت: ترانیم زرادشت، الترجمة العربیة لفیلیب عطیة، سبق ذکرها، ص۲۰.
- (٢١٤) أفلاطون: الجمهورية (٩٠٥)، الترجمة العربية، سبق الإشسارة اليها، ص٢١٤.
  - (۲۱۵) نفسه، ص ۲۱۵–۱۱۶.
- (۲۱۶) زرادشت، نفسس المصدر، ترنيمة (۴۹-۳)، الترجمسة العربيسة، ص۱۲۹.
- Plato: The Laws (B.X-900-910), Eng. trans. by Jowett, (YYY) pp.286-398.

- (٢١٨) شارل فرنر: نفس المرجع السابق، ص٢٥.
- (۲۱۹) صمویل کریمر: من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، تقدیم ومراجعة د. أحمد فخرى، نشر مكتبة المثنى ببغداد، ومؤسسة الخانجى بالقاهرة، بدون تاریخ ص۱۵۱.
- (۲۲۰) د. عبدالغفار مكاوى: جذور الاستبداد قراءة في أدب قديم، سلسلة عالم المعرفة (۱۹۲)، الكويت ۱۹۹٤، ص۱۳٤-۱۳٤.
- (۲۲۱) أنظر د. عبدالعزير صالح: الشرق الاننى القديم الجزء الاول (مصر والعراق) مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة الثالثة، القاهرة ۱۹۸۲م ص ٤٦٠ ومابعدها.
- (۲۲۲) صمويل كريمر: نفس المرجع السابق ص١٦٢. وراجع عرضه لتلك النصوص التى أخذ عنها ذلك وخاصة قصيدة "جلجامش وانكيدو والعالم الاخر "وأسطورة" الماشية والغلة" وقصيدة: "خلق الفأس" في نفس المرجع ص ص ص١٦٠-١٦٢.
  - (۲۲۳) نفسه، ص۱۵۱.
- (۲۲٤) أنظر: نص المذهب المنفى فى أصل الخلق فى: د. عبدالعزير صداح \_ نفس المرجع السابق ص٨٨-٨٩.
  - (۲۲۵) نفسه ص۸۸.
- (۲۲۲) أنظر في ذلك: د. عبدالعزيز صالح، نفس المرجع السابق ص٣٦٦) أنظر في ذلك: د. عبدالعزيز صالح، نفس المرجع السابق ص٣٠١ وانظر كذلك: جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص ص ١١ ٢٤.

وأيضا: ثوركلد جاكوبسون: أرض الرافدين بكتساب "مساقبل الفلسفة" ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، نشر دار مكتبة الحياة ببغداد ١٩٦٠م، ص١٥٨ وما بعدها.

- (۲۲۷) أنظر: فرانكفورت (هـ.وهـ.أ): ماقبل الفلسفة ص ۲۱. وراجع تفاصيل ذلك في د.عبدالعزيز صالح: فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة، مقال بمجلة "المجلة"، القاهرة، فبراير ۹۵۹م.
- (۲۲۸) د. سامی سعید الأحمد، مقدمة ترجمته الكاملة لنص ملحمة جلجامش ـ نشر دار الجیل ببیروت و دار التربیة ببغداد، ۱۹۸۶م ص۱۱.
- (۲۲۹) أنظر: صمويل كريمر: نفس المرجع السابق ص ١٩١. وكذلك: د. عبدالغفار مكاوى، نفس المرجع السابق، ص ١٤٧. وأيضا: د. عبدالرضا الطعان: الفكر السياسى فى العراق القديم، الجزء الثانى، دار الشئون الثقافية العامة ببغداد، الطبعة الثانية 1٩٨٦م، ص ٢٠-٢٠.
  - (٢٣٠) د. سامى سعيد الأحمد، نفس المرجع السابق، ص١٠-١٠.
- (۲۳۱) نقلا عن: د. عبدالغفار مكاوى، نفسس المرجع السابق، ص١٤٨ ١٤٩.

وقارن النص الأصلى المنشور في الترجمة العربية الكاملة للدكتور سامي سعيد الأحمد بنفس المرجع السابق الاشارة اليه، العمود الأول من اللوح العاشر، ص٢٦٦ وما بعدها.

(۲۳۲) روجیه جارودی: حوار الحضارات، ترجمه د. عادل العوا، منشورات عویدات بیروت، الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م، ص۱۹-۱۹.

- (٢٣٤) أنظر بيان لبعض تفاصيل هذا التماثل في: د. سامي سعيد الأحمد، نفس المرجع السابق، ص ٢٤-٢٥.
- (٢٣٥) د. فاضل عبدالواحد على: من سومر إلى التوراة، الطبعة الثانية، سينا للنشر، القاهرة ١٩٩٦م، ص١٦٠٠

(۲۳٦) نفسه، ص ۱۷۲.

وانظر جوانب أخرى من هذا التماثل فى: د. سامى سعيد الاحمد، نفس المرجع السابق ص٢٤-٢٥.

(٢٣٧) د. فاضل عبدالواحد على: نفس المرجع السابق، ص١٧٢-١٧٣.

(۲۳۸) نفسه، ص۱۷۷.

(۲۳۹) أنظر:

J. Burnet: Early Greek Philosophy, p.43.

وأيضا: د. أحمد فؤاد الأهواني: نفس المرجع السابق، ص٠٥٠

(۲٤٠) أنظر: ول ديوارنت: قصة الحضارة (المجلد الاول الجزء الاول) - حياة اليونان \_ الكتاب الثانى، ترجمة محمد بدران، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ٩٦٩م، ص٥٨٥.

Guthrie: Op. Cit., p. 48-49.

(٢٤١) جورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الاول سبق ذكره، ص١٧٨\_ ١٧٩.

قائمة بأهم المصادر والمراجع

# قائمة بأهم المصادر والمراجع

# أولا المصادر:

- (أ) المصادر العربية:
- 1\_ أرسطو: كتاب النفس: ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني ومراجعة الأب جورج شحاته قنواتي، دار احياء الكتاب العربية، القاهرة ٩٤٩م.
- ٢\_ أفلاطون: الجمهورية: ترجمة د. فواد زكريا، مراجعة د.
   محمد سليم سالم، الهئية المصرية العامة للكتاب،
   القاهرة ١٩٨٥م.
- ۳\_ أفلاطون: فايد روس: ترجمة د. أميرة حلمى مطر، دار المعارف،
   القاهرة ١٩٦٩.
- ٤\_ أفلاطون: أيون (أو عن الالياذة): ترجمة د. محمد صقر خفاجة و د. سهير القلماوى، مكتبة النهضة
   المصرية. القاهرة ١٩٥٦.
- ٥- أفلاطون: كراتيلوس (اقراطيلوس): ترجمة د. عزمى طه السيد،
   منشورات وزارة الثقافة الأردنية، عمان ١٩٩٥م.
- آفلاطون: ثياتيتوس (أو عن العلم) ترجمة د. أميرة حلمى مطر،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٩٧٣ ام.

- ٧- أفلاطون: جورجياس: ترجمة محمد حسن ظاظا ومراجعة د. على سامى النشار، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة. ٩٧٠ م.
- ۸\_ برستید: فجر الضمیر: ترجمة د. سلیم حسن، مکتبة مصر،
   القاهرة، بدون تاریخ.
- ٩\_ زرادشت: ترانيم زرادشت: ترجمة د. فيليب عطية، الهيئة
   المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٩٩٣م.
- ۱ سرفيالى راداكر اشنا وشارلزمور: الفكر الفلسفى الهندى، ترجمة ندرة اليازجى، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت ١٩٦٧م.
- 11 \_ صمویل بارکر: من ألواح سومر: ترجمة طه باقر، مكتبة المثنى ببغداد، ومكتبة الخانجي بالقاهرة، بدون تاریخ.
- ١٢ فرانكفورت و آخرون: ماقبل الفلسفة: ترجمة جبرا ابراهيم جبرا،
   مكتبة الحياة ببغداد، ١٩٦٠م.
- 17\_ كتاب الموتى: ترجمه عن الهروغليفية السيروالس بدج، ونقله إلى العربية د. فيليب عطية، مكتبة مكتبة مدبولى، القاهرة ١٩٨٨.
- ١٤ لاؤتسى: الطريق والفضيلة: ترجمة د. عبدالغفار مكاوى، سلسلة الأليف كتاب (٦٤٣) مؤسسة سيجل العرب، القاهرة ١٩٦٧م.

- ١٥ ملحمة كلكامش (جلجامش) ترجمها عن الأكدية وعلق عليها د.
   سامى سعيد الاحمد، دار الجيل ببيروت ودار التربية
   ببغداد، ١٩٨٤م.
- 17 منصوص الشرق الادنى القديمة المتعلقة بالعهد القديم: الجزء الاول نشرها وعلق عليها جيمس بريتشارد، تعريب وتعليق د. عبدالحميد زايد، وزارة الثقافة المصرية (هيئة الآثار)، القاهرة ١٩٨٧م.
- ١٧\_ هوميروس: الالياذة: ترجمة عنبرة سلام الخالدى، دار العلم المالين، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٧م.
- ١٨ هوميروس: الاوديسا (الأوذيسة): ترجمة عنبرة سلام الخالدى،
   دار العلم للملايين، ببيروت ١٩٧٧م.
- 19\_ هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة: ترجمة د. خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
- ۲۰ هیرودوت: هیرودوت فی مصر: ترجمة و هیب کامل، دار
   ۱۱معارف بالقاهرة ۱۹۶۲م.

#### ب\_ المصادر الأجنبية:

- 21- Aristotle: Metaphysics, Translated into English by W.D.Ross, in "The Great Books of the Western World", (8-1), Encyclopaedia Britannica Inc., London, U.S.A. 1952.
- 22- Breasted (J.H.): Development of Religion and Though in Ancient Egypt, New York 1912.
- 23- Buddhist Scriptures, Selected and translated by Edward Conze, Penguin Books, London, 1976.
- 24- Freeman (KL.): Ancilla To the Pre-Socratic Philosophers,
  Oxford, Basil Blackwell, 1948.
- 25- Freeman (K.) The Pre-Socratic Philosophers, Oxford, Basil Blackwell, 1946.
- 26- Herodotus: The Histories: Translated into English by Aubrey de Selincourt, Penguin Books, U.S.A. 1963.
- 27- Lao- Tzu: The Sayings of Lao- Tzu, Translated from Chiness by Lionel Giles M.A., London, John Murray, Albemarle Street W. 1937.
- 28- Plato: Timaeus: Translated by Desmond Lee, Penguin Books, U.S.A. 1976.

- 29- Plato: The Laws: Translated into English by B. Jowett, in "The Dialogues of Plato" Vol. V., Oxford University Press, London, 1931.
- 30- Plato: The States man: Translated by J.B. Skemp, Routledge& Kegan Paul, London 1961.
- 31- The Pyramid Texts in Translation and Comentary by S. A.B. Mercer, 4 Vols., New York 1952.
- 32- The Upanisads: Translated in two parts by F. Max Muller,
  Dover- Publications, Inc. New Yourk 1962.

### ثانيا: المراجع:

- (أ) المراجع العربية:
- ٣٣\_ د. أحمد فؤاد الأهوانى: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط: دار احياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥٤.
- ٣٤ أرنولد توينبى: الفكر التاريخى عند الاغريق، ترجمة لمعى المطيعى ومراجعة د. محمد صقر خفاجة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٦.
- ٣٥ ـ ارمان: ديانة مصر القديمة: ترجمة د. عبدالمنعم أبوبكر، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة، بدون تاريخ.
- 77\_ البير شويتزر: فكر الهند، ترجمة يوسف شلب الشام، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٩٤م.
- ٣٧\_ د. أميرة حلمى مطر: الفلسفة عند اليونان: دار النهضـة العربيـة، القاهرة ١٩٧٧م.
- ٣٨ أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية: ترجمة د.
   عزت قرني، دار النهضة العربية القاهرة ١٩٧٦م.
- ٣٩ بنيامين فارنجتن: مدنية الاغريق والرومان: ترجمة أمين تكلا، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٤٠ توملين: فلاسفة الشرق: ترجمة عبدالحميد سليم، دار المعارف،
   الفاهرة، ١٩٨٠

- 13\_ ثوركلد جاكوبسن: أرض الرافدين، نشر ضمن كتاب. "ماقبل الفلسفة" ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، دار مكتبة الحياة ببغداد ١٩٦٠.
- 21 جان بيار فرنان: أصول الفكر اليونانى: ترجمة سليم حداد، المؤسسات الجامعية للدراسات والترجمة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٧م.
- 23\_ جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب: ترجمة د. امام عبدالفتاح امام، سلسلة عالم المعرفة \_ العدد ١٧٣، الكويت ٩٩٣ م.
- 33\_ جورج سارتون: تاريخ العلم -الجنزء الاول، ترجمة لفيف من العلماء، دار المعارف، القاهرة، الطبعسة الثالثية ١٩٧٦م.
- 20\_ جورج سارتون: تاريخ العلم \_ الجزء الثاني، ترجمة لغيف من العلماء، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٧٨ م.
- 23\_ جورج سارتون: تاريخ العلم -الجزء الثالث، ترجمة لفيف من العلماء، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٧٠.
- 24\_ جوزيف نيدهام: موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين، ترجمة محمد غريب جوده الهيئة المصرية العامة للكتاب (الألف كتاب الثاني ـ 198)، القاهرة 1990م.

- ٤٨ جون أ.ولسن: مصر، نشر بكتاب "ماقبل الفلسفة" ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، دار مكتبة الحياة ببغداد، ١٩٦٠م.
- 93 ـ جون ويلسون: الحضارة المصرية: ترجمة د. أحمد فخرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. بدون تاريخ.
- ، ٥\_ حامد عبدالقادر: زرادشت الحكيم: مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١٩٥٦م.
- 10- د. حسام محى الدين الألوسى: بواكير الفلسفة قبل طالبس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ـ الطبعة الثانية ١٩٨١م.
- ٥٢\_ حسن بيرينا: تاريخ إيران القديم: ترجمة د. محمد نور الدين عبدالمنعم ود. السباعى محمد السباعى، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ٩٧٩م.
- ٥٣ د. حسن حنفى: عرض كتاب مارتن برنال "أثينا السوداء" مجلة "القاهرة" القاهرية، العددان ١٥٧و ١٥٧، نوفمبر وديسمبر ١٩٩٥م.
- ٥٥ د. حسن شحاته سعفان: كونفشيوس: مكتبة نهضة مصر،
   القاهرة، بدون تاريخ.
- ٥٥ رشدى حنا عبدالسيد: فلسفة اللوغوس ـ الكلمة، نشر رابطة خريجى الكليمة الإكليركية للأقباط الأرثوذكوس، القاهرة ١٩٨٤م.

- ٥٦ روجيه جارودى: حوار الحضارات: ترجمة د. عادل العسوا، منشورات عويدات، بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٩٨٦م.
- ٣٠٥ روصن Ruxin: وحدة الإنسان في فلسفة الصين القديمة، مجلة "ديوجين" (العدد ٨٤) مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة ٩٨٩ م.
- ٥٨ ريكس وورنر: فلاسفة الإغريق: ترجمة عبدالحميد سليم، الهيئة
   المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٥م.
- 9 ٥ ـ سليمان مظهر: قصمة الديانات: دار الوطن العربى للطباعمة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.
- ٦٠ شارل فرنر: الفلسفة اليونانية: ترجمة تيسير شيخ الارض،
   منشورات دار الانوار بيروت ١٩٨٦م.
- 71\_ شيخ انتاديوب: الأصول الزنجية للحضارة المصرية: ترجمة حليم طوسون، دار العالم الثالث، القاهرة ١٩٩٥م.
- 77\_ د. عبدالباسط سيدا: من الوعى الأسطورى إلى بدايات التفكير الفلسفى النظرى (بلاد الرافدين تحديدا)، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، سوريا \_ دمشق ١٩٩٥م.
- ٦٣ د. عبدالرحمن بدوى: ربيع الفكر اليوناني، وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٧٩م.
- 3 د. عبدالرضا الطعان: الفكر السياسي في العراق القديم، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد ١٩٨٦م.

- ٦٥ د. عبدالعزيز صالح: فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة،
   "مجلة المجلة"، العدد (٢٦)، القاهرة فبراير ١٩٥٩م.
- 77\_ د. عبدالعزيز صالح: الشرق الأدنى القديم -الجزء الاول (مصر والعراق)، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٦٧ د. عبدالغفار مكاوى: جذور الإستبداد -قراءة فى أدب قديم،
   سلسلة عالم المعرفة (١٩٢)، الكويت ١٩٩٤م.
- ٦٨ ـ د. عبدالقادر حمزة: على هامش التاريخ المصرى القديم، المجلد الثاني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٤١م.
  - ٦٩ على زيعور: الفلسفات الهندية، دار الأندلس، بيروت ١٩٨٣م.
- ٧٠ د. فاضل عبدالواحد على: من سومر إلى التوراة، سينا للنشر،
   القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٩٦م.
- ٧١ كسارل ياسبرز: فلاسفة إنسانيون، ترجمة د. عسادل العوا، منشورات عويدات، بيروت ١٩٨٨.
- ٧٢ ـ كريل (هـ.ج): الفكر الصينى من كونفشيوس إلى ماوتسى تونج، ترجمة عبدالحميد سليم، الهيئة المصرية للتأليف و النشر، القاهرة ١٩٧١م.
- ٧٣ لويس بقطر: دور الأسطورة في الفكر المصرى القديم، مجلة
   "فكر"، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة
   \_ باريس \_ نوفمبر ١٩٨٩م.

- ٧٤ مارتن برنال: أثينا أفريقية سوداء، ترجمة شوقى جلال ضمن
   كتابه "الحضيارة المصرية صيراع الأسطورة
   والتاريخ" سلسلة اقرأ (٦١٤)، دار المعارف، القاهرة
   ١٩٦٦م.
- ٧٥\_ د. محمد صقر خفاجة: هوميروس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٧٦\_ د. محمد على أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفى ـ الجـزء الأول، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية ١٩٨٧م.
- ٧٧\_ د. محمد غلاب: الفلسفة الشرقية، مطبعة البيت الأخضر، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٧٨\_د.مصطفى النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية، مكتبة مدبولي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٨٨.
- ٧٩- د. مصطفى النشار: كونفشيوس وأخلاق الوسط، نشر ضمن كتاب "فلاسفة أيقظوا العالم، "دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٨م.
- ۸۰ د. مصطفى النشار: نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة دراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية، وكالة زووم برس للاعلام، الطبعة الاولى بالقاهرة ١٩٩٢م.
- ٨١ د. مصطفى النشار: المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال كاية الأداب \_جامعة القاهرة، العددان ٤٧-٤٦

نسنة ١٩٨٦م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٨م.

٨٢\_ د. مصطفى النشار: مدرسة الأسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانيسة، دار المعسارف، القاهرة ٩٥٥م.

٨٣ هنرى توماس: أعلام الفلاسفة ـ كيف نفهمهم، ترجمة منرى أمين، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٦٤م.

٨٤ هنرى كوربان: السهروردى المقتول، نشر بكتاب د. عبدالرحمن بدوى: شخصيات قلقة في الإسلام، دار النهضية العربية، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٦٤م.

۸۵ ولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبدالمنعم
 مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ۱۹۸٤م.

٨٦ ول ديور انت: قصة الحضارة المجلد الأول الجرء الاول (حضارة اليونان) الكتاب الثاني، ترجمة محمد بدران، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٦٩م.

٨٧\_ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنسة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٣م.

#### ب-المراجع الأجنبية:

- 88- Burnet (J): Greek Philosophy-Thales to Plato, Macmillan, London-New York 1968.
- 89- Burnet (J.) Early Greek Philosophy, A & C. Black, LTD., London 1930.
- 90- Charles S. Prebish: Life of Buddha, in "Buddhism A

  Modern Perspective, Bensylvania State
  University, U.S.A. 1975.
- 91- Ch'u Chai & Winberg Chai: Confucianism, Barran's Educational Series Inc., Woodburg, New York 1973.
- 92- Copleston (F.): A History of Philosophy, Vol. I Part I, Image Books, New York 1962.
- 93- Damodaran (K.): Indian Thought- A Critical Survey, Asia
  Publishing House, London, 1967.
- 94- David E. Cooper: World Philosophies- An Historical Introduction, Blackwell, Oxford UK & Cambridge U.S.A. 1996.
- 95- Fullet (B.A.): History of Greek Philosophy- Thales to Democritus, Henry Holt and Company, New York, 1923.

- 96- Guthrie (W.K.C): A History of Greek Philosophy, Volume I.

  The Earlier Pre-Socratics and the Pythagorians,

  Cambridge, At The University Press, 1962.
- 97- Radha Krishnan (ed.): History of Philosophy Eastern and Western, George Allen & Unwin. LTD., London 1967.
- 98- Stcherbatsky Th.: Buddhist Logic, Vol. I, Dover Publication Inc., New York 1962.
- 99- Zeller (E.): Outline of the History of Greek Philosophy,

  Translated into English by L.R. Palmer,

  Thirteen Edition, Dover Publications Inc.,

  New York 1980.

# ملحق (۱) هل حقا الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة؟!(٠)

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> دراسة حول كتاب "التراث المسروق \_الفلسفة اليونانية فلسعة مصرية مسروقة" لجورج حيمس الــــذى نقلــه إلى العربية الأستاد شوقى حلال. وقد نشرت في حريدة "أحبار الأدب" في ١٥ سبتمبر ١٩٩٦.

## هل حقا الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة؟!

إن طرح القضية في ذلك العنوان على هيئة سؤال انما هو محاولة من جانبي لتخفيف الصدمة التي قد تصيب القارئ حينما يطالع عنوان كتاب جورج جيمس "التراث المسروق ـ الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة" الذي نقله إلى العربية الاستاذ شوقي جلال في اطار المشروع القومسي للترجمة الذي يتبناه ويشرف عليه المجلس الأعلى للثقافة.

وقد شهدت قاعة الندوات بالمجلس ندوة علمية لمناقشة هذا الكتاب حضرها د. حسن حنفى ود. جاب الله على جاب الله والأستاذ سامى خشبه وقد أفاضوا فى مناقشة الاطروحات التى يطرحها الكتاب وقللوا من شأنه ومن شأن مؤلفه؛ فالكتاب ملئ بالمغالطات والأخطاء العلمية كما قال د. جاب الله، وهو استشراق مضاد من قبل مؤلف أمريكي زنجي كما قال د. حسن حنفي، وهو لايخدم الوعي التاريخي للمثقف المصرى المعاصر الذي لايصح أن يبني اعتزازه بتاريخ أمته القديم على دعاوى زائفة كما قال سامى خشبه.

أما الترجمة فقد كانت ناصعة البيان تشهد بتمكن صاحبها من اللغتين وإن كان ينقصها كما قال د. جابر عصفور "خدمة الترجمة"؛ أي كان ينقصها مقدمة علمية تضع الكتاب وصاحبه في سياقهما الاجتماعي والتاريخي فيما يسود المجتمع الأمريكي من تنافس بين الجنس الأبيض والجنس الأسود. كما كان ينقصها الكثير من الهوامش والتعليقات التي كان لابد أن يقوم بها المتخصصون في الفلسفة وفي

ناريخ المصرى القديم حتى يتم تصحيح الأخطاء وتقويم الأحكام مطلقة للمؤلف، لقد كان من شأن ذلك أن يساهم في الإستفادة من كتاب بشكل أفضل.

وقد اقتصر دوري في تلك الندوة على تعليق سريع وبسيط حاولت فيه و فيق بين حماسة المترجم للكتاب ولقضيته، وبين حدة النقد الذي وجه إليه ن المختصين، فقلت حينئذ أن ترجمة هذا الكتاب وأمثاله \_حتى لولم نرضى ن قيمتها العلمية ورغم ماتحفل به من بعض الأخطاء العلمية \_ أمر مطلوب بب بسيط هو أننا درجنا على أن نحترم الآراء التي يكتبها الغربيون الغات أحنيية، و در جنا على أن نحتفي بكل ما يأتينا من الغرب سواء اتفقنا عه أو نقدناه و الدليل على ذلك هو ترجمة هذا الكتاب واحتفالنا بترجمته هذه لحتفالية العلمية التي لم يحظ بها أي مؤلف عربي يكتب نفس الكلم يصورة أكثر علمية. وضربت المثل ببعض ما كتبت في هذا الموضوع منذ طلع الثمانينات وحتى الأن. فالقضية التي يطرحها الكتاب أعتبرها قضية امة في تأسيس العلاقة بين الفكر الشرقي القديم وخاصة الفكر المصرى قديم وبين الفكر اليوناني الذي لاشك أنه قد استفاد استفادة هائلة من كل تاج الحضارات الشرقية القديمة وعلى رأسها الحضارة المصرية القديمة. ن أهمية اثارة هذه القضية تكمن في أننا لانزال نعيش في الأوساط العلمية لأكاديمية عصر "المعجزة اليونانية" وعصر الإيمان بالمعجزة الغربية على ختلف المستويات!

وقد أشدت فى ذات الوقت بتلك الروح العلمية الموضوعية الناقدة التى لم نلها د. حسن حنفى ود. جاب الله والأستاذ سامى خشبه، تلك الروح التى لم بهر ولم تخدع بما فى الكتاب ولم تقع فريسه "النعره القومية المتعصبة" التى

حفل بها مما يدل على أن المدرسة العلمية الوطنية المصرية لاتزال بخير وأنها تتحلى بقدر من الموضوعية قد يفوق كثيرا ما يتحلى به الكثيرون من المؤرخين الغربيين الذين لايزال بعضهم حتى الآن يتغنون بـ "المعجزة اليونانية" في نشأة الفلسفة والعلم دون أدنى اهتمام بالاكتشافات المتوالية التي تؤكد بأدلة كثيرة ومتنوعة أن اليونانيين تلقوا كل هذه الأفكار والتعاليم من الحضارات الشرقية السابقة عليهم وأن معظم فلاسفة وعلماء اليونان قد زاروا بلاد الشرق وخاصة مصر وتلقوا تعليمهم فيها منذ القرن السابع قبل الميلاد وأنهم نقلوا هذه التعاليم إلى بلادهم وبدأوا منها تأملاتهم التي أثمرت مايسمى بالفلسفة اليونانية!

نكن السؤال الذي طالما تردد في عقلي طوال تلك الندوة هو: أيمكن حقا أن نعتبر الفاسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة بهذا الشكل الذي يدعيه جيمس؟! أم أن لفظ "مسروقة" هذا كما قال د. حسن حنفي لفظ لايصحح استخدامه اذا كان الأمر يتعلق بالتلاقي الثقافي بين الحضارات أو اذا كان يمكن النظر إليه من خلال مقولة التأثير والتأثر المعروفة في دراسة العلاقة بين المفكرين المنتمين إلى حضارات مختلفة أوحتي المنتمين إلى نفس الحضارة؟! لم أكن قد قرأت الكتاب بعد لأن ما خرج منه قد نفد من الأسواق قبل أن أحصل على نسخة! ولما تفضل د. جابر عصفور بإهدائي نسخة منه سارعت إلى قرائته لعلى أجد إجابة على ذلك التساؤل وبحكم تخصصي ولأن هذه القضية من القضايا التي أشارت اهتمامي منذ سنوات عديدة، كانت قراءتي للكتاب قراءة المتلهف لمعرفة كل ما فيه، الناقد لكل سطوره في نفس الوقت!! وقد جاءت ملاحظاتي وانطباعاتي على نحوين قد يبدو بينهما التناقض لأول وهلة؛ إذ على الرغم من إعجابي بالكتاب وبما يطرحه مؤلفه التناقض لأول وهلة؛ إذ على الرغم من إعجابي بالكتاب وبما يطرحه مؤلفه

من قضايا مثيرة تضرب بعمق فيما يسمى ظلما واجحاف لحق الغير "بالمعجزة اليونانية"، إلا أننى دهشت ازاء الكثير من الخيالات والأخطاء العلمية التي حفل بها!

فالمؤلف يفاجئنا منذ الصفحة الثانية من الفصل الأول وبعد أن يردد كثيرا مقولة أن الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة. يفاجئنا بقوله" ويجب أن نتذكر أنه خلال الفترة البعيدة من التاريخ اليوناني؛ أعنى الفترة الممتدة من حياة طاليس إلى حياة أرسطو (٤٠٠ق.م إلى ٢٢٣ق.م) لم يكن الأيونيون مواطنين يونانيين بل كانوا بداية رعايا مصريب ثم بعد ذلك رعايا للفرس"(۱). والحقيقة أننى لم أقرأ في أي كتاب لا في تاريخ اليونان ولا في تاريخ مصر القديمة أن اليونانيين كانوا رعايا مصريين أو أن بلاد اليونان كانت محتلة من قبل الامبراطورية المصرية! وكون أن النفوذ المصري كان هو الأقوى في ظل الدولة المصرية الحديثة ـ كما تكشف عن ذلك رسائل تل العمارنه في عهد اخناتون ـ في العالم القديم لايعني ذلك بالطبع انهم كانوا خاضعين الحكم المصري لا في ذلك الوقت ولا بعده!!

إن كل ما نعرفه في هذا الإتجاه أنه كانت توجد في عصر أبسماتيك الذي حكم مصر في القرن السابع قبل الميلاد جالية يونانية ضخمه دخل بعض أفرادها كمرتزقة في الجيش المصرى، وهذا يؤكد وجود التواصل المبكر بين مصر واليونان ويؤكد امكانية أن يكون بعض هؤلاء الأفراد أول من نقلوا الفكر المصرى إلى بلاد اليونان أو على الأقل كانوا هم من استقبلوا طلائع علماء وفلاسفة اليونان وسهلوا لهم عملية الإستقادة مسن الستراث المصرى في مختلف الميادين وساعدوهم في الالتحاق بالمعاهد المصرية القديمة التي كان يعلم فيها الكهنة المصريون كل الأسرار الفلسفية والعلمية.

أما بالنسبة للفرس فالمعروف تاريخيا أنهم قد نجموا فى غزو مصر وبلاد اليونان معا ابان تكون امبراطوريتهم الكبرى فى الزمن القديم لكنهم فشلوا فى السيطرة الكاملة على الاثنين؛ فصحراء مصر الشاسعة قد محت قمبيز وجنوده من الوجود، كما هزمت أثينا الجيوش الفارسية فى موقعة سلاميس البحرية شر هزيمة!

وقد أثار المؤلف بعد ذلك الشكوك حول امكانية أن يؤلف اليونان مذاهب فلسفية فردية كما هو شائع. وذلك لأنه يعتبر "أن مدارس الفلسفة الكلدانية واليونانية والفارسية كانت جزءا من نظام الأسرار المصرى القديم وكانت هذه المدارس تدار سرا حسب أوامر المحفل الأعظم أو الأوزيريكا وكانت هذه المدارس أن من فإنه كان من الصعب حسب رأيه على أى متعلم فى هذه المدارس أن ينشر فكره بشكل مستفل. ولهذا فقد "قبل رأى أرسطو باعتباره المرجع الأوحد"(٢) الذى أرخ لهؤلاء الفلاسفة.

والحقيقة أنه رغم عدم موافقتنا على هذا الزعم العام الذي يرى أن مدارس الفلسفة اليونانية وغيرها كانت جزءا من نظام الأسرار المصرى، إلا أن الواقع هو أن ما كتبه أرسطو في مؤلفاته المختلفة يمثل بالفعل مرجعنا الأساسي حول تاريخ حياة وآراء الفلاسفة السابقين عليه؛ فهو الذي اختار أن يبدأ التأريخ للفلسفة بطاليس، وهو في اعتقادي ما أسبغ على طاليس وعلى التاليين عليه صفة الفلاسفة وهو الذي صاغ شذراتهم صياغة فلسفية عقلية. ومن ثم فإنني مع المؤلف في قوله بأن وقائع التأريخ الزمني لفلاسفة اليونان الأوائل هو مجرد تخمين محض؛ إذ من المعروف فعلا أن كل هذ الوقائع التاريخية لحياة هؤلاء الفلاسفة الأوائل مجرد تواريخ تقريبية وغير دقيقة.

واذا أضفنا إلى ذلك أن مضامين أفكار هؤلاء الفلاسفة كانت شرقية قديمة، فالقول بالماء أو بالهواء أو بالنار أو بالعناصر الأربعة مجتمعة كأصل للعالم الطبيعي إلى غير ذلك من الأفكار التي تمزج الأصل المادي بالأصل الإلهي للعالم كانت أفكاراً مطروحة لدى المدارس الفكرية المختلفة التي فسرت العالم الطبيعي وبحثت في أصل الوجود في مصر القديمة(1).

أقول إنه اذا أضفنا ذلك إلى ما سبق لأدركنا الحقيقة التى كان ينبغى لجورج جميس أن يركز عليها بدلا من أن يقول بحجج غريبة من قبيل "أن الفلسفة اليونانية المزعومة كانت غريبة على اليونانيين وعن ظروف حياتهم على اعتبار أن هذه الحقبة (١٤٠-٣٢٣ ق.م) كانت حقبة حروب داخلية وخارجية ومن ثم لم تكن ملائمة لظهور فلاسفة"(٥). فهذه حجة متهافتة لاتقف أمام النقد؛ فمن جهة لم تكن الفلسفة غريبة عن اليونانيين؛ فالمؤلف نفسه يسلم بأن لديهم فلسفة وفلاسفة، وأن كان من السهل أن نثبت أنهم نقلوا بعض الأفكار الفلسفية عن المصريين أو عن غيرهم من شعوب الشرق القديم كالبابليين أو الهنود أو الفرس، فإن من الصعب أن ننفى عنهم كلية صفة الفلسفة وفعل التفلسف!. ومن جهة أخرى فإن الحروب الداخلية والخارجية التي يتحدث عنها المؤلف لاتقف عائقاً أمام الفلسفة، فالتقاسف فعل يلازم الإنسان في كل زمان وأي مكان، وظروف الحرب وتحدياتها قد تساعد على التفلسف اكثر من ظروف الاستقرار والسلام!!

ومن جهة ثالثة فإن المؤلف يناقض نفسه حينما يتحدث بعد ذلك فى الفصل الرابع عن نشوء التتوير اليونانى عبر زيارات الطلاب اليونانيين من ايونيا وبحرايجه لمصر لتلقى العلم بها والطريف أنه يرى أن هذا الأمر قد

جاء نتيجة الغزو الفارسى لمصر الذى حدث فى عام ٥٢٥ قبل الميلاد بينما من المعروف كما قلت فيما سبق أن اليونانيين كانوا موجودين فى مصر منذ القرن السابع قبل الميلاد أى فى تاريخ سابق على ظهور الفلسفة عند اليونان الذى حدده أرسطو بالقرن السادس قبل الميلاد.

وإذا انتقلنا من هذه الملاحظات العامة إلى النظر في المحتوى الموضوعي للكتاب، أعنى الانتقال إلى تحليل حديث المؤلف عن الأصول المصرية لفلسفات فلاسفة اليونان فسنجد ما يلى:

أولاً: يرد المؤلف في الفصل الخامس فلسفات الفلاسفة السابقين على سقراط إلى أصولها المصرية القديمة، والحقيقة أننى أوافقه على الكثير مما قالمه عن طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس وفيثاغورس. ولكن ماذا عن المدرسة الإيلية؛ لقد طرح الإيليون مشكلة الوجود من زاوية عقلية ميتافيزيقية بحتة ورغم مافي كلام بارمنيدس من روح صوفية غامضة وكذلك كان سابقه اكسينوفان ممايشي بتأثر هما بالروح الشرقية في التفكير والتعبير، إلا أن المرء لايجد مثيلا لحجج زينون العقلية في اثبات الوحدة ونفي الحركة والكثرة في التراث الفكري للشرق القديم.

وماذا بعد ذلك عن الذريين (لوقيبوس وديمقريطس)؛ إن المؤلف يتحدث عن فلسفتهم بالشكل المتعارف عليه في كتب تاريخ الفلسفة اليونانية، ولكنه يقول في ثنايا ذلك وبشكل فجائي غير مبرر "ان مذاهب فلاسفة أيونيا المتأخرين، ومنهم ديمقريطس بالطبع لم تكن بحال من نتاجهم وإنما يمكن بيان أنها نشأت عن نظم الأسرار المصرية" لقد كان المصريون القدماء عبدة نار لإيمانهم بأن النار هي خالق الكون وبنوا أهراماتهم الضخمة لعبادة إله النار "(۱). وهذا حديث غريب حقا؛ فلم يؤثر عن المصريين أبدا أنهم كانوا عبدة للنار اللهم إلا اذا كان المؤلف يقصد الشمس وليس النار!! والفرق كبير بين الأمرين فالمعروف أن عبادة النار قد اشتهرت في فارس القديمة وليس

فى مصر! فضلا عن أنه كان الأجدر بالمؤلف أن يرد مذهب ديمقريطس إلى أحد المذاهب الفلسفية الهندية القديمة التى توصلت قبله إلى الذرة كأصل لمكونات العالم الطبيعى. ان اصرار المؤلف على أن يرد كل الفلسفة اليونانية إلى مصر ليؤكد قضيته العامة قد شغله عن أن يدرك أنه إنما يعرض لبعض المذاهب الفلسفية اليونانية كالإيلية والذرية كفلسفات يونانية توصل إليها هؤلاء الفلاسفة باستقلال عن تأثرهم أو لعدم تأثرهم بالفلسفة المصرية القديمة!! اذ لايمكن لأحد أن يقتنع بأن مذهب الذرة إنما يرد كما يقول إلى "مبدأى الذكر والأنثى في الطبيعة يرمز لهما بأوزيريس وايزيس الإله والإلهة المصريان"().

صحيح أنه من المعروف أن ديمقريطس من فلاسفة اليونان الذين زاروا مصر القديمة كما بدا من النقوش الأثرية ومن كتابات المؤرخين، وأن القائمة الطويلة من المؤلفات التي نسبت إليه قائمة مشكوك في صحتها وفي المكانية أن تنسب إليه لأنها تعالج على حد تعبير المؤلف "أكثر من ٢٠ موضوعا مختلفا من بينها الأخلاق والطبيعيات والقلك والنبات والحيوان والشعر والطب والجدل والعلوم العسكرية والقانون علاوة على كتب في السحر تتضمن العرافة (^)" إلا أن ربطه بين كل ذلك وبين غزو الإسكندر لمصر كان مسألة غاية في الغرابة لأن حملة الإسكندر على مصر كانت في عام ٣٣٣ ق.م بينما عاش ديمقريطس بين عامي ٢٠٤و ٢٧٠ قبل الميلاد حسب رواية زيللر Zeller الذي استقى منه المؤلف معظم معلوماته عن فلاسفة اليونان. و لا أدرى من أين أتي جيمس بأن ديمقريطس عاش ما بين عامي ٢٠٤و الربخ الفلسفة اليونان. و المدرى من أين أتي جيمس بأن ديمقريطس عاش ما بين عامي ٢٠٤و ١٣٠ قبل الميلاد؛ فلايوجد مرجع واحد في تاريخ الفلسفة اليونانية يشير إلى هذا التأريخ لحياة ديمقريطس! فضلا عن أنه من غير اليونانية يشير إلى هذا التأريخ لحياة ديمقريطس! فضلا عن أنه من غير

المعقول أن يعمر ديقريطس أكثر من مائة عام فى ذلك الزمن القديم!! لقد أخطا جيمس فى سلسلة استنتاجاته عن علاقة ديمقريطس بالاسكندر وحملته على مصر نتيجة لهذا التأريخ المغلوط لحياة هذا الفيلسوف المتفرد بين فلاسفة اليونان السابقين على سقراط.

ثانيا: فيما يخص سقراط، استقى المؤلف معلوماته عن حياته وفكره من محاورات أفلاطون ولاغبار على ذلك؛ فهذه المحاورات هى مصدرنا الرئيسى فى كل مانعرفه عن سقراط. ومن المعروف أن سقراط قد اتخذ شعارا لكل فلسفته عبارة "اعرف نفسك" وجاء اسهامه الأكبر فى تاريخ الفلسفة اليونانية خصوصا والفلسفة الغربية عموما من تمييزه القاطع بين طبيعة النفس وطبيعة الجسم فى الإنسان، وبنى على ذلك التمييز فلسفته الأخلاقية المتميزة التسى تخاطب فى الإنسان نفسه العاقلة وارادته الواعية. وقد قال مؤلفنا إن هذه العبارة أخذت من على جدران المعابد المصرية القديمة (١٠٠). وقد أنكر عالم المصريات د. جاب الله ذلك فى ذات الندوة. ومع تصديقنا له فى أن هذه العبارة لم ترد بنصها على جدران المعابد المصرية لأنبه المختص فى ذلك، إلا أنه من المعروف أن ذلك التمييز بين طبيعة النفس وطبيعة الجسم كان من المبادئ الشهيرة فى التراث الفكرى للمصريين القدامي وبنوا عليه الكثير من معتقداتهم حول العالم الفكرى للمصريين القدامي وبنوا عليه الكثير من معتقداتهم حول العالم الأخر وما فيه من ثواب وعقاب.

وعلى ذلك فنحن مع المؤلف في تأكيده على أن جوهر القضية مصرى أصيل ونوافقة على أنه ربما تأثر سقراط في ذلك بآراء الفيثاغوريين التى كان مصدر معظمها مصر القديمة وما تعلمه فيثاغوس فيها، لكننا لايمكن أن

نوافقه على قوله مثلا في أحد استنتاجاته "أن الأثينيين اضطهدوا وأدانوا سقراط لأنهم اعتبروا أن أفكاره الجديدة أجنبية دخيلةأو مصرية المصدر "(١١). فالمعروف أن لمحاكمة سقراط أسبابها السياسية والإجتماعية التي تعود في مجملها إلى ماأحاط بأثينا من تطورات سياسية واجتماعية وفكرية في عصر سقراط، كما ترجع إلى علاقات سقراط بمعاصريه من السوفسطائيين وإلى مواقفه السياسية الجريئة المعادية للحكومة الديمقراطية مما أدى في النهاية إلى محاكمته واعدامه (١٢).

ثالثاً: أما فيما يخص أفلاطون، فقد عرض المؤلف موجزا لفلسفته بعد أن ردد شكوك بعض المؤرخين حول بعض محاوراته وصحة نسبتها إليه. ونحن معه في أن الكثير من مبادئ أفلاطون الفلسفية وخاصة بعض جوانب تفسيره للعالم الطبيعي ودور الإله الصانع وعقيدته حول طبيعة النفس وخلودها من أصل مصرى قديم؛ فمن المعروف أنه ممن زاروا مصر وتعلموا فيها، وقد كشف هو نفسه عن ذلك بما كتبه في محاورتي "فايدروس" وطيماوس"، إلا أنه الايمكن القول كنتيجة لذلك "إن كل فلسفة أفلاطون تلفيقية وتشير إلى منشأها الأصلي"(١٢)، ففلسفة أفلاطون تمتاز في رأينا بالمذهبية العقلية ويتماسك البنيان الفلسفي القائم على فرض عقلى غير مسبوق هو مفارقة عالم المثل (عالم الحقائق المعقولة) لعالم الأشياء الحسية (١٠) و لاشك أن المؤلف قد غالى كثيرا حينما حاول رد نظرية المثل إلى تأثره بنظام الأسرار المصرى (١٥٠)؛ فنظرية المثل تقوم ليس على مبدأ الأضداد كما ادعى المؤلف وانما تقوم على التميين القاطع بين عالمين؛ العالم المعقول موطن الحقائق وأساس الوجود وبين العالم المحسوس باعتباره ظللا للعالم الأول. وقد بني أفلاطون كل فلسفته

بجوانبها المتعددة أخلاقية كانت أو سياسية أو تعليمية أو فنية جمالية. المخاطى أساس أن الحقيقة لاتوجد إلا فى ذلك العالم المفارق عالم المثل وأنه بقدر ما ننجح فى محاكاة المثال بقدر ما ننجح فى الصلاح حياتنا الأرضية.

ومن القضايا التى يثيرها المؤلف أن "أفلاطون لم يؤلف لاكتاب الجمهورية ولا محاورة طيماوس اللذين يتطابق موضوعيهما مع هدف نظم الأسرار المصرية (١٦)". وبالطبع فليس معنى أن موضوعيهما يتطابق مع نظم الأسرار المصرية" أن ننكر نسبتهما إلى أفلاطون!؛ فالأبحاث التاريخية والنقدية قد أثبتت صحة نسبة هاتين المحاورتين مع غيرهما إليه لكن الطريف والغريب حقا أن يسوق المؤلف ضمن أدلته على هذا الاعاء "أن العربة لم تكن نمطا ثقافيا عند اليونانيين القدماء في زمن أفلاطون ولم يكونوا يستخدمونها في شئون الحرب، فالثقافة والتراث اليونانيان لم يزودا أفلاطون بفكرة العربة ذات الجوادين المجنحين "(١٧).

وبالطبع فهذا كلام غير دقيق وما أورده المؤلف من سرد لحروب اليونانيين الداخلية والخارجية لإثبات ذلك معلومات لاقيمة لها هذا؛ فالحقيقة كما قال د. جاب الله في تلك الندوة هي أن اليونانيين قد عرفوا العربة الحربية وورد ذكر العربة في شعر اليونانيين السابقين على أفلاطون. ونضيف أنه حتى إذا لم يكن اليونان قد استخدموها في تلك الحروب التي خاضوها فهذا ليس دليلا على أنهم لم يعرفونها مطلقا طالما كانت معروفة منذ بعيد في مصر القديمة، فضلا عن أن تشبيه أفلاطون للنفس بعربة ذات جوادين ويقودها الحوذي ليس دليلا يساق على أن هذه المحاورات ليست من تاليفه!! لأنه ليس ببعيد على أفلا طون أن يستعير ذلك التشبيه من

الثقافة المصرية التي تعرف عليها وشاهد منجزاتها حتى لو افترضنا جدلا أن قومه لم يعرفوها!!

رابعاً: ونأتى الآن إلى أرسطو الذى عرض المؤلف لجوانب عديدة من فلسفته مثل نظريته عن النفس ونظريته عن الألوهية والمحرك الذى لايتحرك وعن أصل العالم الطبيعي ونظرية العلل الأربعة على أنها ذات أصل مصرى. وبالطبع فقد يكون بعض هذه التفسيرات صحيحا نظرا لتأثر أرسطو بما سبقه من مذاهب فلاسفة اليونان السابقين وهذا أمر يتسق مع الأطروحة العامة للكتاب. لكن اللاقت للنظر هنا أن المؤلف يرد العدد الضخم من المؤلفات التى نسبت لأرسطو إلى غزو الاسكندر لمصر ونهبه لمكتباتها القديمة وقد يكون ذلك صحيحا أيضا؛ اذ لاشك في أنه كانت هناك مكتبات وبرديات كثيرة موجودة في المعاهد المصرية القديمة، لكن الخطأ الفادح الذي وقع فيه المؤلف أنه تحدث عن نهب الاسكندر وأرسطو لمكتبة الاسكندرية أمر ببنائها الاسكندر وأنانه لايعرف أن الاسكندرية مدينة أمر ببنائها الاسكندر واذا أضفنا إلى ذلك أن أرسطو مات بعد الاسكندر بعام واحد في عام ٢٢٢ ق.م لكان السؤال: كيف يسطو أرسطو على كتب مكتبة لم تتكون ولم توجد في حياته؟!!.

إن القضية المثيرة التي يطرحها المؤلف كنتيجة لهذا الخلط أنه يعتقد "أن أرسطو يمثل هوة ثقافية مداها ٥٠٠٥ سنة هي المسافة الزمنية الفاصلة بين ابداعه وبين مستوى الحضارة اليونانية في زمانه "(٢٠) وبناءا على هذا الإعتقاد ذهب جيمس إلى القول بأنه "مقتنع بأنه (أي أرسطو) قد اكتسب تعليمه وحصل على كتبه من بلد آخر غير اليونان، بلد متقدم بمسافة كبيرة على نقافة اليونان آنذاك وأن هذا البلد هو مصر والمصريين "(٢١). وقد استند

فى اقتناعه هذا على "ان كتابات أرسطو مقطعة الأوصال لاتربطها وحدة واحدة.. وهذا يكشف عن حقيقة أنه أخذ ملاحظات على عجل من كتب عديدة أثناء بحثه في المكتبة المصرية الكبرى"(٢٢).

والحقيقة التى أراها فى هذه القضية، أن تلك الهوة الثقافية التى تفصل أرسطو عن معاصريه من مفكرى اليونان لاترد فقط إلى أخذ معارف المصريين أو معارف غيرهم من علماء الحضارات الشرقية الأخرى التى خضعت معظمها للسيادة اليونانية فى عصر الإسكندر الأكبر، وإنما قد ترد فى الواقع إلى عبقرية أرسطو فى ابداع مبادئ المنطق الإستدلالي التى مكنته من التأسيس المنهجي لكل العلوم التى عرفها معاصروه أو السابقين عليه، وأن هذا الكم الهائل مما كتبه أرسطو فى هذه العلوم لاتكمن قيمته فى كثرته بل فى الإحكام المنطقى والإبداع المنهجي الذى كتبت به. وهذا ما ميزه فى الحقيقة المنطقى والإبداع المنهجي الذى كتبت به. وهذا ما ميزه فى الحقيقة بين فلاسفة اليونان. أما تلك الكتب التى يشير المؤلف إليها على أنها مقطعة الأوصال فهى مجموعة كتبه التى كانت تعد فى الغالب كمحاضرات يلقيها على تلاميذه. ومن ثم بدت كمذكرات خلت من كمحاضرات يلقيها على تلاميذه. ومن ثم بدت كمذكرات خلت من ذلك الاحكام المنطقى وإن ارتبطت مع غيرها من كتب أرسطو بذلك الإبداع المنهجى الذى تسوده الروح المذهبية للفلسفة الأرسطية.

ان أرسطو قد استفاد بلاشك من كل المعلومات التي نقلها إليه تلاميذه الذين صاحبوا جيوش الإسكندر في غزواته لبلاد الشرق وكان لديه بلاشك العديد من التلاميذ المعاونين الذين ساعدوه في اتمام هذا التأليف المنهجي في معظم العلوم من المنطق والفلسفة إلى علوم النفس والأخلاق والسياسة

وانتهاءا بعلوم الطبيعة والفلك والحيوان والنبات فضلا عن علم الجمال والنقد الأدبى. لكن هذه المادة الخام التي جمعها التلاميذ وساعدوه في تصنيفها وتنظيمها لاتحجب عنا ادراك مدى قدرة أرسطو وعبقريته في الإستفادة من كل ذلك وصياغته على هذا النحو العلمي الرصين (٢٣) الذي وصل به إلينا.

وإذا كان لي من كلمة أخيرة حول تقييم هذا الكتاب لجورج جيمس فإننى أرى أنه يطرح بقوة \_ رغم مابه من أخطاء علمية عديدة أشرنا إلى بعضها ورغم مابه من بعض الأحكام المشكوك في صحتها .. قضية العلاقة بين الفلسفة اليونانية والفلسفة المصرية القديمة ويسير في نفس الإتجاه الذي أكد عليه برنال في كتابه الضخم "أثينا السوداء"(٢٤)، وهو الإتجاه الذي يدعم يوما بعد يوم أن الحديث عن مايسمي "بالمعجزة اليونانية" إنما هو حديث عن "خرافة" أو عن "وهم" ينبغي أن يتخلص منه كل من يورخ للفلسفة أو للعلم (٢٥)، فالتأريخ الموضوعي لهما ينبغي أن يبدأ من مصر القديمة ومن الحضارات الشرقية التي عاصرتها أو تأثرت بها، وهذا ما أدركه بعض المؤرخين الموضوعيين للفلسفة والعلم من أمثال جورج سارتون وول ديورانت وراداكرشنان وهنرى توماس وبول ماسون أورسيل وجون كولر وغيرهم كثيرون. وليس على المؤرخ العربي الآن إلا أن يعي أن عصر "المعجزة اليونانية" قد انتهى وانهار تحت معاول المكتشفات الأثرية التي تتوالى حول منجزات فلاسفة وعلماء الشرق القديم. وأن يدرك أن عصر "المعجزة الغربية" بشكل عام لن يكون له وجود اذا ما قمنا بدورنا في التأريخ الموضوعي (٢٦) لتاريخ الفلسفة وتاريخ العلم لنكتشف باستمرار أن أمم الشرق كانت على مدى العصور هي الأكثر ايجابية وهي الأكثر انجازا وهي الأكثر وعيا بحقيقة الوجود وهي الأقرب إلى إدراك الحقيقة القصوى للوجود وللعناصر الحقيقية لتقدم الانسان.

#### الهوامش

- (۱) جورج جى، ام، جيمس: الـ تراث المسروق \_ الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة، ترجمة شوقى جلال، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1997م، ص٢٦.
  - (۲) نفسه، ص۲۸.
  - (۳) نفسه، ص ۲۹.
- (٤) انظر: د. عبدالعزيز صالح: فلسفات نشأة الوجود في مصر الفديمة مجلة "المجلة"، العدد ٢٦ القاهرة، فبراير ١٩٥٩م، ص٣٣ ومابعدها. وانظر أيضا: د. مصطفى النشار: فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة: مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، مجلد ٥٥، العدد الرابع، أكتربر ١٩٩٥م. ص٧٧ومابعدها.
  - (٥) جورج جميس، نفس المصدر، ص٣٥ ومابعدها.
    - (۲) نفسه، ص۷۰.
    - (۷) نفسه، ص ۸۱.
    - (۸) نفسه، ص ۸٤.
- Zeller (E.): Outlines of the History of Greek Philoso-: انظر (۹)
  Phy, thirteenth ed., Dover Publication Inc., New York, P.65.
  - (١٠) أنظر: جورج جيمس، نفس المصدر، ص ٩١، ص ٩٠.
    - (۱۱) نفسه، ص۹۰.

- (١٢) راجع ماكتبناه عن "سقراط والموت في سبيل الحقيقة" في: فلاسفة أيقظوا العالم، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٨٨م، الفصل الرابع، ص ٨٠ ومابعدها.
  - (١٣) جورج جيمس، نفس المصدر، ص١٠٢.
- (١٤) راجع ما كتبناه عن نظرية المثل الأفلاطونية في كتابنا: فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية، الطبعة الثانية بمكتبة مدبولي، القاهرة ١٠٤م، ص١٠٤ ومابعدها.
  - (١٥) جورج جيمس، نفس المصدر، ص١٠٢.
    - (۱٦) نفسه، ص۱۰۹.
    - (۱۷) نفسه، ص۱۱۰
  - (۱۸) نفسه، ص۲۰، ص۵۷، ص۸۸، ص۱۲۳
- (١٩) أنظر الفصل الأول والثاني من كتابنا: مدرسة الاسكندرية بين النراث الشرقي والفلسفة اليونانية، نشرة دار المعارف بالقاهرة ١٩٩٥م.
  - (٢٠) جورج جيمس، نفس المصدر، ص١٢٤.
    - (۲۱) نفسه، ص۱۲٤.
      - (۲۲) نقسه.
- (٢٣) لمعرفة المزيد عن نظرية المعرفة والعلم الأرسطيتين وكيفية تطبيقهما في مؤلفاته العلمية المختلفة يمكنك الرجوع إلى ماكتبناه عن أرسطو في:
- \_ نظرية المعرفة عند أرسطو، الطبعة الثالثة، دار المعارف بالقاهرة، ٩٩٥م.

- \_نظرية العلم الأرسطية \_دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطو، الطبعة الثانية، دار المعارف بالقاهرة ١٩٩٥م.
- أرسطو واكتمال المشروع الحضارى اليونانى فى: فلاسفة أيقظوا العالم، الطبعة الاولى بدار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٨٨م، ص ٢٠١ و مابعدها.
- (٢٤) راجع العرض الذي قدمه د. حسن حنفي لهذا الكتاب في مجلة "القاهرة" القاهرية في عددين متوالين هما العدد ١٥٦، والعدد ١٥٧. نوفمبر وديسمبر ١٩٩٥.
- (٢٥) أنظر ماكتبناه عن "المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال"، وهـو بحث منشور بمجلة كلية الأداب \_ جامعة القاهرة، العددان ٤٦، ٤٧ لسنة ١٩٨٦م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨م.
- كما نشر بكتابنا: نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة \_ دراسات في الفلسفة المصرية واليونانية، وكالـة زووم برس للإعلام بالقـاهرة، ١٩٩٢م، ص٩٣ ومابعدها.
- (٢٦) انظر ماكتبناه عن معالم رؤية عربية مقترحة التأريخ الفلسفة فى كتابنا: "نحو رؤية جديدة التأريخ الفلسفى باللغة العربية"، نشر مكتبة مدبولى بالقاهرة ١٩٩٣م، ص١٩٩ ومابعدها.

## منحق (٢) هل يمكن الإستفادة من دراسة "الفلسفات الشرقية" في تنمية مجتمعنا المحلى؟!(٠)

<sup>(\*)</sup> سؤال أحبت عنه في اطار محاولة وضبع مشروع لتنمية المجتمع المحلى توصيح وحبه الإستفادة مس البحث في المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية. وذلك بناء على طلب اللحة العلمية الدائمة للترقيات.

# الإستفادة من دراسة "الفلسفات الشرقية" في تنمية مجتمعنا المحلى؟!

ان تنمية المجتمع المصرى ترتبط بلاشك بتنمية المجتمع العربى كما ترتبط بتنمية المجتمعات الاسلامية والمجتمعات الأفريقية ونود أن نضيف هنا أنها ترتبط أيضا بتنمية المجتمعات الشرقية بوجه عام.

إن من المعروف أن دوائر انتماء مصر الأساسية ثلاثة هي الإنتماء العربي والانتماء الاسلامي والإنتماء الافريقي، ونود أن نضيف إليها دائرة رابعة هي دائرة الإنتماء الشرقي التي تعنى ببساطة ضرورة الإهتمام بالانتماء الآسيوي فاذا كانت الشعوب العربية والشعوب الأفريقية وبعض الشعوب الآسيوية تشترك معنا في الدوائر الثلاث الاولى بحكم أننا عرب ومسلمون وأفارقة، فإن انتمائنا السابق على كل ذلك هو الإنتماء إلى الحضارة المصرية القديمة التي كانت تشكل مع غيرها من حضارات الشرق والحضارة الفارسية الأساس الأول لما عرف قديما بالحضارة اليونانية وما يعرف حديثا بالحضارة الغربية. ومن ثم فإن من المهم جدا أن نتجه شرقا بعرف حديثا بالحضارة الغربية. ومن ثم فإن من المهم جدا أن نتجه شرقا عريقة القدم وهي أمم لها مالنا من أصالة وعمق روحي وانساني عظيم.

إن اضافة البُعد الشرقى إلى اهتمامنا الفكرى ومن ثم إلى دائرة اهتماماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعنى أننا أدركنا الطريق الصحيح إلى المشاركة في صنع عالم اليوم، فبوابة الدخول إلى عالم اليوم ليست فقط عن طريق الارتباط بالحضارة الغربية بقطبيها أوربا وأمريكا كما يظن البعض لأن هذه البوابة لن تسمح لنا بالمنافسة الحقيقية ولن تسمح لنا بالعودة الى المشاركة الايجابية في عالم الابداع الحضارى لنكون أحد رواده

فى الميادين التى برع فيها الغربيون المعاصرون وأعنى بها ميادين العلم والتكنولوجيا بكافة صورهما، أما البوابة الشرقية فهى الأفرب إلينا وعن طريق الاهتمام بإرساء علاقات علمية وتنكولوجية متينة مع الصين واليابان والهند وماليزيا وأندونسيا وغيرها من الدول الآسيوية المتقدمة علميا وتكنولوجيا يمكن أن نلتمس الطريق إلى التقدم فى مختلف المجالات عن طريق تبنى المقولة الصينية المعاصرة الشهيرة "استخدام كل ماهو عالمى لتنمية كل ماهو قومى محلى".

ولعل سائل يسأل الآن: ألسنا من المهتمين حاليا بإقامة هذه العلاقات القوية مع هذه الدول الآسيوية؟!

والإجابة الظاهرة على ذلك التساؤل هى: نعم ولكن فقط على الصعيد السياسى وربما الاقتصادى!! ولكننا فى ميدان الفكر والعلم نجهل الأسس الحضارية التى قام عليها تقدم هذه البلاد اقتصاديا واجتماعيا وعلميا!!.

اننا نركز في مجال الدراسات الفلسفية مثلا على دراسة الفلسفة الغربية بكل أصولها التاريخية وتطوراتها وبكل مشكلاتها القديمة والوسيطة والمعاصرة دون أن نعطى أدنى اهتمام بدراسة الفلسفات الشرقية بنفس الطريقة وبنفس درجة العمق. وكل ذلك كان بحجة أن الفلسفة كالعلم مخترع غربي وليس للشرقيين فيه الاحصة التابع والمتلقى!!

وقد ساعد ذلك الإهتمام والتركيز على كل ماهو غربى في مجال الفكر والعلم على أن يترسخ في وعينا منذ بداية النهضة العربية في نهاية القرن الماضي وما عشناه من هذا القرن أن تنمية مجتمعنا لن يكون إلا بالإحتكاك أكثر والإرتباط أكثر والنقل أكثر من الحضارة الغربية الحديثة. ونسينا في غمرة ذلك أن الأسس التي قامت عليها هذه الحضارة هي من صنع الشرق سواء كان آسيويا أو عربيا أو اسلاميا. وأننا بشي من العودة إلى الأصول

واستعادة الهمة يمكن أن نكون مشاركين لامتلقين، صانعين لامستوردين، مبدعين لاناقلين!!

وإذا كانت الصين واليابان قد أدركتا ذلك منذ منتصف هذا القرن وأقامتا تقدمهما على أساسه فإننا لانزال عند موقفنا الجامد وعند رؤيتنا الخاطئة: أن تقدم البيئة المحلية لن يكون الا بالإرتباط بالغرب والإنسلاخ عن أصولنا وتغيير عادانتا وتقاليدنا لتصبح جميعها غربية ولنصبح غربيين شكلا وموضوعا!!

ان التقدم الذي نلمسه اليوم في الصين واليابان والذي بلغت نسبة نموه لدى الصين مثلا حوالي ١٣٪ وهي أعلى نسبة نمو في العالم يقوم على أمرين اثنين:

- (١) استلهام التراث والحفاظ على الهوية القومية بما فيها من عقائد وفلسفات أنبتت قيما اجتماعية محلية متينة أساسها المشاركة الجماعية وتقديس قيمة العمل.
- (٢) الإستفادة من كل ماهو عالمي سواء كان مصدره الغرب أو الشرق لتنمية كل ماهو محلى.

وهذا يعنى توظيف كل عوامل التقدم العلمى والتكنولوجيا الغربية الصالح تنمية العلم والتكنولوجيا المحلية بحيث تتطور الأخيرة بشكل مستقل عن الأولى ومواز لها فيتحقق بالتالى التقدم المنشود بتطوير التكنولوجيا المحلية مستفيدة من كل الامكانات المحلية المتاحة من عناصر بشرية مدربة تقدس العمل ومن أدوات تكنولوجية وخامات في اطار مجالات معينة هي متطلبات المجتمع المحلى.

وقد يقول قائل الآن: وما علاقة كل ذلك بالبحث في المصادر الشرقية النونانية؟!

وردا على هذا التساؤل أقول: أن العلاقة تبدو من جانبين؛ الأول: ان البحث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية يعنى التخلص من خرافة

المعجزة اليونانية التى هى أساس خرافة المعجزة الغربية الحديثة وكلاهما تستند على مقولة أن الغرب هو مبدع الفلسفة ومبدع العلم فى آن واحد، فبداية الفلسفة والعلم قديما هى الأمة اليونانية التى أنشأتهما على غير مثال سابق!! وبداية الازدهار الفلسفى والعلمى فى العصر الحديث صانعها أيضا الغربيون فى ايطاليا وفرنسا وانجلترا!!

وإذا أدركنا نحن في المقابل أن الأساس الذي استقى منه اليونان فاسفتهم وعلومهم هو الحضارات الشرقية القديمة وعلى رأسها الحضارة المصرية القديمة فإن هذا سيعمق لدينا الشعور بأننا الذين وضعنا الأساس المصرية القديمة فإن هذا سيعمق لدينا الشعور بأننا الذين وضعنا الأساس الأول للتقدم الحضاري للإنسانية كلها فقد كان الإنسان المصري في الزمن القديم هو صانع أول نموذج للتأمل الفاسفي في حقيقة الوجود وهو المبدع الأول في كل العلوم طبيعية كانت أو انسانية، وأنه هو الذي علم وطور نفسه بنفسه، لكان ذلك باعثا للثقة في نفوسنا بأننا كما كنا أصل التقدم الحضاري في الماضي البعيد فعلمنا الأمة اليونانية الفلسفة والعلوم والعقائد الدينية وغير ها فإننا نستطيع اليوم أن نستعيد الريادة ببذل الجهد الفكري والعلمي مستفيدين من كل صور التقدم التي نلمسها في عصرنا سواء كانت لدى الغرب الأوربي والامريكي أولدي الشرق الآسيوي.

أما الجانب الثانى، فإن العلاقة تبدو حينما ندرك أن قرابتنا الحقيقية إنما هى للأمم الشرقية وليس للغرب. فالأقرب إلينا هى حضارات الشرق؛ فكما اشترك المصريون مع العراقيين والهنود والصينيين والفارسيين القدامى فى الريادة الحضارية وفى النقدم من خلال منظومة فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية ذات أساس روحانى وذات بعد انسانى واضح، فإننا نستطيع اليوم أن نشترك مع نفس هذه الشعوب العريقة فى استعادة هذه المنظومة الحضارية المتكاملة التى لاتغفل الجانب الروحانى والانسانى فى الانسان

حينما تصنع التقدم على الصعيد المادى كما فعلت ذلك الحضارة الغربية وتواجه اليوم ويواجه معها العالم المشكلات المتفاقمة الناجمة عن ذلك مثل تلوث البيئة وضياع انسانية الانسان واستغراقة في الجرى اللاهث وراء تحقيق اللذات الجسمانية المادية التي تؤدى في النهاية الى إحساسه بأنه انما يجرى وراء سراب!

وقد يتساءل السائل الآن: إذا كان ذلك كذلك فما هي خطتك المقترصة لكي ننهض بمجتمعنا المحلى عبر هذه المبادئ والقناعات؟!

إن خطتى المقترحة تقوم أو لا على التأكيد على أمرين هامين:

- (۱) أن نوسع مفهومنا للواقع بعض الشيء، فليس الواقع هو ففط الواقع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي كما يظن البعض، وانما ينبغي أن ندرك أن الواقع الثقافي الفكري هو أحد جوانب الواقع، بل هو في الحقيقة الأساس الذي تبنى عليه الأشكال المادية الظاهرة للواقع أعنى الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
- (٢) أن نوسع مفهومنا لدوائر الإنتماء المصرية، فلا نقصرها على الإنتماءات الثلاث السابق الإشارة اليها، وإنما ينبغى أن نضيف اليها الإنتماء الشرقى بما يعنيه ذلك من الإهتمام بالأمم الآسيوية غير العربية وغير الإسلامية، فهى دول إن لم تشاركنا فى انتمائنا العربى والاسلامي فهى تشاركنا فى انتمائنا الأعرق والأسبق تاريخيا وحضاريا ألا وهو الإنتماء الشرقى بما يعنيه من أصالة حضارية وقدرة فائقة على الإبداع والريادة.

أما معالم هذه الخطة فهى تعتمد على الاستفادة من هذين الأمرين فى رسم خططنا الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية. ويمكن توضيح بعض ملامح هذه الخطط من جانبنا على النحو التالى:

### أ\_ فيما يتعلق بالجانب الثقافي والعلمي:

- (۱) الإهتمام بتدريس جوانب الحضارات الشرقية القديمة والمعاصرة في مناهجنا التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة وعبر المقررات الدراسية المختلفة كالتاريخ والإجتماع والفلسفة والإقتصاد وعلم النفس. النخ بنفس القدر الذي نهتم فيه بتدريس جوانب الحضارة الغربية قديمها وحديثها.
- (۲) إرسال البعثات العلمية إلى البلاد الشرقية المتقدمة كاليابان والصين وغيرها بنفس القدر الذى نهتم فيه بإرسال بعثات إلى دول أوربا وأمريكا والتركيز على أن تكون استفادة المبعوث إلى هذه البلاد استفادة شاملة لاتقتصر على دراسة جوانب التقدم الفكرى والعلمى في هذه البلاد فقط، بل دراسة كيف حققوا هذا التقدم في ضوء الحفاظ على العقائد والتقاليد الروحية الموروثة، ودراسة كيف استفادوا من كل ماهو عالمى في تنمية كل ماهو محلى، فمن شأن ذلك أن يفيدنا في تنمية مجتمعنا المحلى على نفس الأسس التي هي أقرب إلينا وإلى واقعنا الثقافي.
- (٣) تنشيط القنوات العلمية والثقافية المشتركة؛ مثل تنشيط دور المراكز الثقافية بيننا وبين هذه البلاد وانشاء الجامعات المشتركة وانشاء مراكز المعلومات المشتركة وانشاء قنوات تليفزيونية مشتركة....الخ.

#### ب\_ فيما يتعلق بالجانب الإقتصادى:

(۱) الاهتمام بربط الاقتصاد المصرى باقتصادیات الدول الشرقیة المتقدمة، بعقد الاتفاقات المشتركة فی مختلف المجالات الاقتصادیة، فهذه الدول خاصة الدول الآسیویة المتقدمة ننظر إلینا علی أننا أنداد لها و علی أننا دولة ذات امكانیات هائلة، ومن ثم فإن العلاقات الاقتصادیة المتینة مع هذه الدول سیكتب لها النجاح وسنستفید منها فی صنع تقدمنا المنشود بعكس مانحن فیه الآن من ربط لإقتصادنا باقتصادیات الدول الغربیة

التى تنظر إلينا على أننا دولة تابعة وينبغى أن تظل كذلك. ومن ثم فإن ارتباطنا الاقتصادى بهذه الدول يعنى أننا لن نحقق أى تقدم منشود حيث تعمل الدول الغربية بكل السبل على إضعاف إقتصادنا وترسيخ تبعيته للاقتصاد الغربى بحيث يظل خادما له. ولن يسمح لنا بأى حال أن نكون دولة ذات اقتصاد قوى منافس طالما أبقينا على هذه التبعيسة للإقتصاد الغربى.

- (٢) تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر والدول الأسيوية غير العربية وغير الاسلامية بنفس القدر الذى نعمل فيه على تسهيل هذه الحركة التجارية مع الدول الغربية والعربية والافريقية.
- (٣) تشجيع الإستثمارات المشتركة مع هذه الدول الآسيوية وخاصة ماتسمى بالنمور الاقتصادية الجديدة. فمن شأن ذلك أن يحقق مادعونا إليه سابقا من ربط للاقتصاد المصرى باقتصادیات الدول الشرقیة، ومن شأنه كذلك أن يحقق لنا الاستفادة من النموذج الاقتصادى المتطور لمدى هذه الدول ويكفل لنا تحقيق التقدم المماثل له، من خلال مالدینا من كفاءات بشریة و علمیة ومن خلال مالدینا من موارد و خامات طبیعیة ومن خلال الاستفادة من العوامل الایجابیة لموقعنا الجغرافی و صلاتنا القویة بقارات العالم المختلفة و خاصة الاستفادة من ریادتنا للدول الافریقیة والعربیة علی حد سواء.

#### ج \_ فيما يتعلق بالجانب السياسي:

(۱) التركيز على توطيد العلاقات السياسية مع الدول الآسيوية وتطويرها بشكل يضمن التنسيق الدائم مع هذه الدول. ولدينا خبرة واسعة في هذا المجال من خلال اشتراكنا وريادتنا في حركة عدم الانحياز العالمية وتحسن وزارة الخارجية المصرية صنعا في هذه الأيام حينما تهتم بتوسيع دائرة اهتمامها الآسيوي والاتجاه إلى التركيز على ترسيخها وتعميق العلاقات السياسية بين مصر وهذه الدول، ليس فقط بين مصر

- والصين واليابان والهند، بل ندعو أيضا إلى فتح الحوار على مصراعيه بين مصر وإيران من جهة ومصر والعراق من جهة أخرى فهما دولتان شرقيتان عربقتان يربطنا بهما علاقات عربية وإسلامية وطيدة.
- (۲) العمل على زيادة الإرتباط السياسي بهذه الدول عبر توقيع الإتفاقيات المشتركة ليس فقط في مجالات السياسة والاقتصاد، بل أيضا في مجال انسياب حركة المعلومات والإتصالات التي من شأنها تنمية العلاقات الثقافية والتعليمية والاقتصادية بين الشعب المصرى والشعوب الآسيوية للوصول بها في النهاية إلى تكوين قاعدة معلومات مشتركة تسهل حركة العمل الإعلامي والثقافي المشترك بين هذه الدول يمكنها من منافسة الشبكة الغربية المنقدمة في هذا المجال الحيوى.
- (٣) الإهتمام بالدور الحيوى الذى ينبغى أن تقوم به سفاراتنا الخارجية فى هذه الدول، حيث ينبغى التوسع فيها والتركيز عليها على نحو يماثل اهتمامنا بسفاراتنا فى الدول الأوربية وأمريكا. فالعمل السياسى ينبغى أن يخدم ويدعم مجالات التعاون المنشود بيننا وبين هذه الدول فى المجالات السابق الاشارة اليها.
- وبعد، فإن ريح الشرق حسب التعبير الذي أطلقة ماوتسى تونج زعيم الثورة الصينية الشهير وأوشكت أن تهب لتواجه وتنافس بل وتنتصر على ريح الغرب، وينبغى أن نعى ذلك ونتوجه نحو الإهتمام بكل ماهو شرقى فنحن أولا وأخيرا أمة شرقية وكفانا تمسحا وتملقا وتقليدا لكل ماهو غربى ليس منا ولن نكون أبدا منه. إن الإستفادة من كل عناصر التقدم الغربية أمر مطلوب وحيوى وضرورى، لكنه لايلزمنا أبدا بأن ننخلع من عباءة الشرق الذي هو منا ونحن منه ولن يكون تقدمنا الا عبر الادراك العميق لذلك والعمل بموجبه.

# القهرس

| رقم الصفحة                     | اسم الموضوع                 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ٧                              | الإهداء                     |
| ٩                              | تصدير                       |
| القسم الأول                    |                             |
| منهجية والمصادر الداخلية       | محددات                      |
| للفلسفة اليونانية              |                             |
| ١٧                             | مقدمه                       |
| 19                             | منهجنا في هذه الدراسة       |
| للفلسفة اليونانية              | العوامل أو المصادر الداخلية |
| 70                             | تمهيد                       |
| ۸۲                             | (أ) الأورفية                |
| ٣١                             | (ب) هومیروس                 |
| ٣٦                             | (جـ) هزيود                  |
| القسم الثاتى                   |                             |
| خارجية أو المصادر الشرقية      | العوامل ال                  |
| للقلسفة اليونانية              |                             |
| لإشتقاقى والإصطلاحي للفلسفة ٩٩ | تمهيد: مشكلة نشأة المعنى ا  |
| ٥٣                             | أولا: الفكر المصرى القديم   |
| نشأة الوجود في مصر القديمة ٥٤  | (أ) فلسفة الطبيعة وتفسير    |
| ٥٤                             | (١) المذهب الشمسي           |
| 09                             | (٢) المذهب الأشمونى         |

| (٣) المذهب المنفى                                   |
|-----------------------------------------------------|
| (٤) المذهب الواستى                                  |
| (ب) الفلسفة الأخلاقية في مصر القديمة                |
| (١) الإطار المرجعي للفكر الأخلاقي في مصر القديمة ٧٥ |
| (ُY) بتاح حوتب وفلسفته الأخلاقية                    |
| (٣) اخناتون وفلسفته الدينية والاجتماعية             |
| ثانياً: الفكر الصبيني القديم                        |
| ۱۱ میرد                                             |
| (١) فلسفة كونفشيوس                                  |
| (٢) لاؤتسى والفلسفة الطاوية٧                        |
| (٣) بين الفلسفة الصينية والفلسفة اليونانية          |
| تْالتّْأ : الفكر الهندى القديم                      |
| ۹۳                                                  |
| (١) الفلسفة في الأوبانيشاد                          |
| (٢) بوذا والفلسفة البونية                           |
| (٣) بين الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية          |
| رابعاً: الفكر الفارسي القديم                        |
| ١٠٥                                                 |
| (١) زراىشت والزراىشتية                              |
| (٢) بين زرادشت والفلسفة اليونانية                   |
| خامسا: الفكر البابلي القديم                         |
| ۱۱۸                                                 |
| (١) نظرية أصل الكون وفلسفة نشأة الوجود والعالم      |

|   | (٢) ملحمة جلجامش وفلسفة الحياة والموت                  | 14. |
|---|--------------------------------------------------------|-----|
|   | (٣) بين الفكر البابلي واليوناني                        | ١٢٣ |
|   | الهو امش                                               | 179 |
|   | قائمة بأهم المصادر والمراجع                            |     |
|   | أولاً: المصادر                                         |     |
|   | ( أ ) المصادر العربية                                  | ۱۷۱ |
|   | (ب) المصادر الأجنبية                                   | 140 |
| • | ثانياً : المراجع                                       |     |
|   | (أ) المراجع العربية                                    | ۱۷۷ |
|   | (ب) المراجع الأجنبية                                   | ١٨٥ |
|   | ملحق (١) : هل حقا الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة | ١٨٧ |
|   | الهو امش                                               | 7.5 |
|   | ملحق (٢): هل يمكن الإستفادة من دراسة "الفلسفة الشرقي   | "4  |
|   | في تتمية مجتمعنا المحلى؟                               | Y•V |
|   | فهرس الموضوعات                                         | 414 |
|   | كتب أخرى للمؤلف                                        | 771 |

# كتب أخرى للدكتور مصطفى النشار

- (١) فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية:
- صدرت الطبعة الأولى عن دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٤م.
  - صدرت الطبعة الثانية عن مكتبة مدبولي بالقاهرة، ١٩٨٨م.
- صدرت الطبعة الثالثة عن مكتبة الأنجلو المصرية، القداهرة ١٩٩٧م.

### (٢) نظرية المعرفة عند أرسطو:

- ـ صدر عن دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٥م. الطبعة الثانية ١٩٨٧م. الطبعة الثالثة ١٩٩٥م.
- (٣) نظرية العلم الأرسطية دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطو: - صدرت عن دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٦م. الطبعة الثانية ١٩٩٥م.

#### (٤) فلاسفة أيقظوا العالم:

- \_صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة للنشر والتوزيسع، القساهرة ١٩٨٨م.
- صدرت الطبعة الثانية عن دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة، العين ١٩٩٠م.

- \_ صدرت الطبعة الثالثة عن وكالمة زووم برس للإعلام، القاهرة ١٩٩٧م.
- (٥) نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمـة -دراسات فى الفلسفة المصريـة واليونانيـة:
- صدرت الطبعة الأولى عن وكالمة زووم برس للإعلام بالقاهرة، ١٩٩٢م
  - الطبعة الثانية عن مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٩٧م.
  - (٦) نحو رؤية جديدة للتأريخ الفلسفى باللغة العربية:
     \_ صدرت الطبعة الأولى عن مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ١٩٩٣م.
  - (٧) مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية:
     حسدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٩٥م.
    - (٨) فلسفة التاريخ معناها ومذاهبها:
- صدرت الطبعة الأولى عن وكالسة زووم برس للإعلام، القاهرة ١٩٩٥م.
  - (٩) التفكير الفلسفى للصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):
- \_ صدرت عن وزارة التربية والتعليم بدولة الاصارات العربية المتحدة، دار الفريد للطباعة والنشر، دبى ١٩٩٥م.
  - (١٠) التفكير المنطقى للصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):
- صدر عن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، دار الفريد للطباعة والنشر، دبى ١٩٩٥م.

- (١١) من التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان:

  مصدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٧م.
- (١٢) مكانسة المرأة فسى فلسفة أفلاطون قراءة فسى محساورتى "الجمهورية والقوانين":
- \_ صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٧م.

#### (١٣) مدخل جديد إلى الفلسفة

- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٧م.

#### (١٤) مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان:

- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٧م.
  - (١٥) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى (الجزء الأول): السابقون على السوفسطائيين
    - ـ تحت الطبع.
  - (١٦) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى (الجزء الثاني): السوفسطانيون وسقراط وأفلاطون
    - \_ تحت الطبع.

(۱۷) تاریخ الفسلفة الیونانیة من منظور شرقی (الجزء الثالث) من أرسطو حتى ماركوس أوریللوس.
د تحت الطبع.

(۱۸) تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون: \_ تحت الطبع.

### هذا الكتاب

إن موضوع هذا الكتاب يمثل نقلة نوعية في الحديث عن علاقة الفلسفة اليونانية بفلسفات الشرق القديم السابقة عليها. فموضوعه هو الحديث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، وهو يعتمد على تحليل نصوص فلاسفة الشرق القديم ومقارنتها بنصوص فلاسفة اليونان ليؤكد المؤلف في كل موضوع أنهم لم ينطلقوا من مصادرهم الداخلية فقط، بل عبروا في فلسفاتهم عن مانقلوه عن مفكري الشرق.

ولقد أثبت المؤلف بذلك، وبأدلة تاريخية مختلفة أنه لايوجد مايسمى "بالمعجزة اليونانية" في نشأة الفلسفة. وأنه إذا كان البعض يتحدث عن مصادر داخلية نشأت الفلسفة عند اليونان من التأثر بها ونقدها، فإن هذه المصادر ذاتها إنما ظهرت هي الأخرى متأثرة بإبداعات الشرقيين القدامي سواء في مجال الدين أو الفن أو الأدب أو العلم أو الفلسفة والأخلاق!

إنه كتاب فريد من نوعه في موضوعه، ولذلك فهو جدير بالقراءة والتأمل، فهو يحتوى على دراسة رائدة تحطم الكثير من المقولات الشائعة في مجال الفلسفة القديمة. ويمكن للدارسين المتخصصين أن ينطلقوا منها للمزيد من الدراسات المستقبلية في هذا الموضوع الهام.